كتورعبراللطيف عزة

40

ملتزم الطبع والنشي دارالف كرالع ربي

# وكتورع اللطيع عمزه

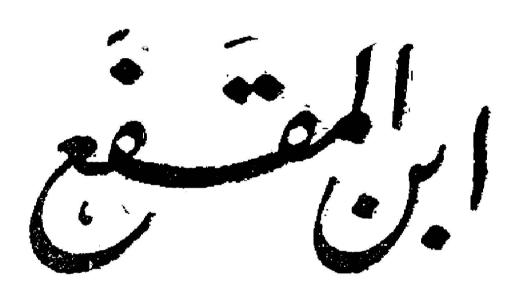



وارالفتاً فذالعربية للطباعث عابدين .ت ١٦٧٢٤

#### بشسب بأللة الرمز الرقبية

#### مقدمة الطبعة الثالثة

صدر كتاب « ابن المقفع » منذ ثلاثين سنة و اكنه ما زال بعد مضى هذه المدة الكبيرة خليقاً بأن يصدر وأن يفيد منه كثيرون من الباحثين و المتعشقين الأدب العربي .

لا أقول ذلك اعتباطاً ، ولا افتخاراً ، ولا ادعاء ، ولا رغبة في التزيد في القول . ولكنى أقوله معتمداً على أقوال غيرى من الباحثين أو الدارسين الذين صرحوا لى مراراً بأر بحثى عن « ابن المقفع » ما زال جديداً في بابه باارغم من كثرة ما ظهر من الكتب الجليلة في دراسة هذه الشخصية الأدبية الكبيرة ، وبالرغم ما كتب من الابحاث التي قصد بها أصحابها إلى نيل درجة الدكتوراه في الآداب في مؤضوع خطير كموضوع هذا الكتاب .

وذلك بما دعانى إلى إصدار هذه الطبعة الثالثة وأنا واثق من أن طبعات أخرى كثيرة ستصدر من هذا الكتاب بمشيئة الله تعالى.

ترى ــ لماذا يحتفظ هذا الكتاب بجدته إلى اليوم، ولماذا أحببته حباً لا يدانيه حبى الكتاب آخر من كتبى إلى اليوم؟

الحق. اقدكان « ابن المقفع » أول شخصية كبيرة فى تاريخ الأدب العربى حظيت بصداقتها و نعمت بأدبها منذ تخرجي فى كاية الآداب

جامعة القاهرة . وقد أحسست لذة عميقة فى هذه الصداقة ربما لم تتح لى بكها وكيفها مع كثيرين من الشخصيات الأدبية والصحفية التى سعدت بصحبتها فى الثلاثين سنة الماضية .

أحببت ابن المقفع لأنه بطل من أبطال الدفاع عن حرية ألرأى ــ تلك الحرية التي عاشت ألبشرية تدافع عنها وستظل تدافع عنها إلى أن يبدل الله الأرض غير الأرض والسهاوات: دافع عن هذه الحرية في مجال العقيدة حتى اتهمه الناس بالزندقة. ودافع عنها في مجال السياسة حتى قالوا إنه لقى مصرعه على يد الحليفة المنصور بسبب الرسالة «الهاشمية» التي انتقد فيها ابن المقفع سياسة هذا الحليفة.

كا أحببت ابن المقفع لأنه بطل الثقافة الفارسية التى جعل منها عنصرا هاماً من عناصر الثقافة الإسلامية. ولولا جهود هذا الرجل في نقل التراث الفارسي إلى اللسان العربي لما استطاعت الثقافة الفارسية أن تشق طريقها إلى هذه الغاية و تصبح في و قت و جيز جزءاً هاماً من أجزاء الثقافة الإسلامية ، و جزءاً هاماً كذلك في حضارة العالم الإسلامي .

ثم أحببت ابن المقفع لاختيار أدبى فنى خااص . وخلاصة هذا الاعتبار أننى نظرت إليه \_ بل نظر التاريخ نفسه إليه \_ على أنه أول من حمل عب النثر الفنى أو الكتابة العربية مع صديقه عبد الحميد ابن يحى الكاتب منذ أو اخر الدولة الأموية .

الحق كذلك أن كل واحد من هذه الاعتبارات الثلاثة المتقدمة كاف لأن يستأثر بحي لابن المقفع وسعادتي بصداقة ابن المقفع واعتزازي بهذه الصداقة المتينة إلى اليوم. وأخيراً وبعد مضى ثلاثين سنة على صدور هذا الكتاب يسعدنى كذلك أن أذكر للقراء شيئاً منعنى الحياء من ذكره فى كل من الطبعتين السابقتين. وهذا الشيء هو أننى من أجل الكتاب الذي كتبته عن ابن المقفع فى عام١٩٣٧ أصدرت كلية الآداب قراراً وافق عليه مجلس الجامعة بإعفائى من درجة الماجستير والساح لى بالتقدم مباشرة للحصول على درجة الدكتوراه.

. وأى تكريم لى ولهذا الكتاب يكون أكثر بما فعلته الجامعة إذ ذاك؟

والله أسأل أن ينفع به عشاق الآدب العربي و الفكر العربي ، و الوطن العربي ، والله ولى التوفيق؟

عبد اللطيف حمزة

مصر الجديدة في أول أغسطس سنة ١٩٦٥

## البائية لأول

# الفصي للأول

## الشعب الفارسي بين الشعوب الإسلامية

بزغت شمس الإسلام وباسمه تقدم العرب فى فتوحهم، وماكاد يتم للعرب هذا الفتح حتى نشأ عن ذلك ما نشأ من المزج بين الأمة الفاتحة والأمم التى غلبت على أمرها . والكن هذا المزج لم يحدث حتى أفاقت هذه الشعرب من دهشة الفتح لله محدث تفاعل قوى بينها جميعاً وأنتج هذا التفاعل شعباً جديداً وعقلا جديداً وأدباً مستحدثاً وفلسفة مستحدثة . وذلك أن العربي قد اضطر منذ تلك الفتوح إلى أن يكون له اتصال بالفارسي والرومي، والشامي والمصرى، والعراق والمغربي، والمندى والمندى والمعاربية، ونظامه وسياسته العراقة وخلقه وعقليته ، وعقيدته ، ودمه وجنسيته ، ونظامه وسياسته العراقة وخلقه وعقليته ، وعقيدته ، ودمه وجنسيته ، ونظامه وسياسته المناسمة المناسم والمناسم وعقيدته ، ودمه وجنسيته ، ونظامه وسياسته المناسم والمناسم والمناسم والمناسمة والمناسم والمناسم

و نستطيع أن نقرأ في كتب الآدب عامة وكتب الجاحظ خاصة ، فنجد أخباراً كثيرة في هذه الكتب يصح أن توضح لنا شيئاً عن خصائص تلك الشعوب وما يمتاز به كل شعب منها . فهي تذكر مثلا أن العربي ممتاز بالشعر والقيافة ، والميل إلى الحفة والبساطة ، وأن الفارسي ممتاز بالحكمة والسياسة ، والرغبة في اقتناص اللذة وجلب النعيم ، ويمتاز اليوناني بالفلسفة ومعرفة العلل والعناية بالمعاني ،

والمين بالصيدلة و معرفة العقاقير ، والهندى بالحساب وعلم النجوم والميل إلى فلسفة الزهد والتصوف ، والتركى بالحروب . وكما يقول الجاحظ: « ليس فى الأرض كل تركى كما وصفنا ، كما أنه ليس كل يرنانى حكيا ، ولا كل أعرابى شاعراً قائفاً ، ولكن هذه الأمور في هؤلاء أعم و فيهم أظهر و أكثر » (١) .

وإذا كان هناك اختلاف كبير بين هذه الشعرب في أخلافها وعاداتها، فتم اختلاف كبير في أهوائها السياسية أيضاً. يدلك على ذلك ما قاله محمد بن على بن عبد الله بن عباس لرجال الدعوة العباسية حينها اختارهم لها قال: «أما ألكوفة وسوادها فهناك شيعة على بن أبي طالب وأما البصرة فعثمانية تدين بالكف، وتقول كن عبد الله المفتول ولا تكن عبد الله القاتل، وأما الجزيرة فحرورية مارقة، وأعراب أعلاج، ومسلمون في أخلاق نصارى. أما أهل الشام فلا يعرفون إلا آل أبي سفيان وطاعة بني مروان. وأما أهل مكة والمدينة فقد غلب عليهم أبو بكر و عمر، والكن عليكم بخراسان فإن هناك العدد الكثير و الجلد الظاهر و صدوراً سليمة و قلوباً فارغة (٢)».

وإذر فالبصرة مختلفة عن الكوفة، والعراق كله مختلف عن الجزيرة، والجزيرة شيء غير الحجاز، واللون السياسي لحراسان مختلف عن سائر الأقطار الأخرى، وهذه المالك كلها مندمجة تحت راية العرب أنفسهم لايعلون بما سيجرى على يدهم من مزج واختلاط

<sup>(</sup>١) رسائل الجاحظ بهامش الكامل للمبرد .

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار لابن قنيبة ج ١ ص ٢٠٤.

وهذه الأمم المغلوبة نفسها لاتدرى بما سيجرى عليها من عبرو أحداث!

ثم إنك تعلم أن العرب طبقوا بعد الفتح نظام الرق والولاء » فكانت الجوارى توزع على الفاتحين و تباع فى أسواق المقينين و النخاسين أو باعة الرقيق ـــ و تهدى كما تهدى الطرف الثمينة و المال و المتاع!

وقد غصت بيوت المسلين بأولاد الجوارى ، حتى أصبح الببت الإسلامى مجتمعاً لأشخاص ينتمون إلى أمم مختلفة . خذ لذلك مئلا ببت المنصور ، فقد كانت فيه (أروى) بنت منصور الحميرى ، وكانت يمنية ، كاكانت فيه أمة كردية كان المنصور قد اشتراها وتسراها ، وأخرى رومية ، وامرأة ثالثة من بنى أمية قيل إنه أولدها بنتاً تسمى (العالية) . ومع ذلك فقد كان المنصور مشهوراً بالبخل مقتصداً في اللذة ، مشغولا بتأسيس الملك ، فلم يسرف في الأماء بالقياس إلى من أثي بعده من الخلفاء كالرشيد ، وهو الخليفة الذي يقول عنه صاحب الأغانى : « إنه قد كان له زهاء ألفي جارية « أو بالقياس إلى الخليفة المتوكل ، ويقول المسعودى إنه كان له أربعة آلاف سرية ! ! » .

وليس شك فى أرب هذا التوالد الجسمانى قد تبعه توالد أخلاقى وعقلى ، أن هذا وذاك قد أنتجا معاً صنفاً من الناس يوشك أن يكون متفوقاً فى كل شىء . حتى لقد خيـــل إلى بعض الناس يومئذ أن النبوغ وقف على الأعاجم ، وأن العبقرية مقصورة على المولدين . وهذه نظرية ـ بيولوجية ـ قد ثبتت صحنها ، وفرغ العلماء والمفكرون من التدايل على صدقها . من أجل ذلك أقبل الناس إقبالا شديداً فى ذلك الوقت على هذا النوع من التوايد . قال الأصمعى : كان « أكثر

أهل المدينة يكرهون الأماء، حتى نشأ منهم على بن الحسين بن أبيطالب والقاسم بن محمد بن أبى الصديق، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ففاقوا أهل المدينة فقها وعلماً وورعاً. فرغب الناس فى السرارى.

إذن فقد كان لهذا الضرب الجديد من الحياة التي يحياها الناس في العصر العباسي آثار حسنة قيمة . واكن كانت له إلى جانب ذلك آثار سيئة . فنستطيع أن نقول في صراحة وإيجاز إن العرب في ذلك الطور قد هدموا قوميتهم ، أو كادوا يهدمونها ، وقضوا على أدبهم وخلقهم و تقاليدهم أو كادوا يقضون عليها . ولم يكد يسلم قليلا من هذا التنيير الحادث إلا شيئان : : هما اللغة والدين . بل إنه قد نال هذين أيضاً من العبث ما نالهما ، وهذه كتب الأدب والملل والنعل والتاريخ تنهض كلما دايلا على ما نقول :

غير أن أسوأ الآثار التي نجمت عن هذه الحياة الجديدة أثران خطيران:

«أولهما» أثر هذه الحياة الجديدة فى الأدب العربى الخااص . «وثانيهما» أثرها فى الأخلاق العامة .

فأما أثرها فى الأدب العربى الخالص ففى استطاعتك أن تقول إن العرب فى هذا التوليد قد سمحوا الهيرهم منذ أول الأمر بأن يجنوا على أدبهم جناية لا تغتفر. ونحن إذ ندرس الأدب العربى فى القرن الثانى للهجرة، وهو القرن الذى تم للعرب فيه هذا المزج و الاختلاط، لا ندرس أدباً عربياً يمكن أن يكون خالصاً بحال ما، ونحن حين نلتمس هذا الأدب العربى الحالص، لا نستطيع أن نظفر به فيما خلفه لنا هذا الأدب العربى الحالص، لا نستطيع أن نظفر به فيما خلفه لنا هذا

القرن والقرون التى تلته من آثار أدبية فى أيدينا جزء عظيم منها، ولا نستطيع أن نظفر به فى الكوفة والبصرة وما حولها من تلك البيئات الأدبية التى كانت تموج بالحياة مرجا ويشتعل فيها النشاط استعالا. ولكننا نظفر بالأدبالعربى الخالص فى البادية وما حولها، أعنى فى تلك الجهات التى يمكن أن يقال إنها كانت بعيدة عن النفوذ الفارسي محتفظة بالروح العربي. وفى البادية كان يعيش أو لئك الأعراب المنين كانوا يفدون من حين لحين إلى البيئات الأدبية المتحضرة، المنين كانوا يفدون من حين لحين إلى البيئات الأدبية المتحضرة، ثم لا يلبئون بها إلاريثها يعودون أدراجهم إلى الصحراء. وإلى البادية كان يوحل علماء اللغة وكان أكثرهم من الموالى، فكان هؤلاء العلماء عناصين حقاً للغة العربية، ولكنهم لم يكونوا مخلصين الأدب العربي.

أخلص مؤلاء ألعلماء للغة ، فظلوا ينشطون إلى البادية حتى قيدوا صحيح العربية ، وضبطوا ألفاظها ، وحفظوها من العجمة التى كادت المحقها . ولم يخلص هؤلاء العلساء الأدب العربي ، فما كاديتم لهم ما يرجون من محة اللغة وضبطها حتى قطعوا الصلة بين البدو وبين هذه البيئات المتحضرة التى كانت تضطرب فيها الحياة ويزدهر فيها العلم ويصول فيها الأدب ، ومن هنا أتت إساءتهم إلى الأدب العربي الحالص حين بتروه أو قل الماتوه فلم نعد نجد صورة لذلك الأدب العرب أنفسهم قد أغضوا عن ذلك ورضوا به ، فشاركوا الفرس في القضاء على الأدب العربية والقومية العربية .

والحق أننا منذ بداية العصر العباسى وجددنا أنفسنا أمام أدب لا يمكن أن يكون عربيـاً محضاً ، والكنه عربي فارسى ، أو هو مزاج

من هذين معاً , وأعجب من ذلك أن هذا الأدب الفارسي الذي ظهر على استحياء في نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية هو الذي أخذ يقوى شأنه بعد ذلك بسرعة البرق ، وبقى على هذه الدرجة من القوة وعظم الشأن حتى كان القرن الرابع الهجرى ، وكان ظهور الدويلات الحديثة ، ومنها الدولة الطاهرية والدولة السامانية ، والدولة السامانية ، والدولة العربية والدولة الغزنوية .

لم يكتف ألفرس بأن يكون الأدب ألعربي فارسى ألصبغة ، أو يكون الأديب ألعربية إلا ألثوب أو القشرة ، يكون الأديب ألعربي فارسياً ليس له من ألعربية إلا ألثوب أو القشرة ، بل فكروا أخيراً أن يكون أدبهم مكتوبا باللغة الفارسية الحديثة بدلا من ألعربية القديمة .

فأما فى عهد دولة بنى طاهر \_ ولم تكن هذه الدولة مستقلة كل الاستقلال عن الدولة العباسية \_ فإن الاسباب لم تكن قد تهيأت بعد اظهور الادب الفارسي . ومن أجل ذلك أثر عن الطاهريين أنهم حاربوا الآداب الفارسية ، وقيل إن رجلا أهدى إلى عبد الله بن طاهر كتاباكان قد ألف لكسرى أنو شروان فرفضه عبد الله وقال : حسبنا القرآن والسنة ، ثم أمر بالكتاب نفسه فألقى في النار .

وأما الدولة الصفارية، وهى الدولة أاتى ظفر بها يعتموب بن الليث الصفار بطريت الثورة لا بطريت التولية، فتذكر الروايات الفارسية عن صاحبها أنه جمع أخبار ملوك فارس، وأمر أن تترجم من اللغة الفهلوية إلى اللغة الفارسية حتى استوى له من هذا كله كتاب يتمال إنه أصل كتاب الشهنامة للفردوسي. وتذكر ألروايات الفارسية أيضا

أن أول من نطق بالشعر الفارسي الحديث هو طفل رضيع ليعقوب ابن الليث الصفار . وإنه وإن كانت هذه الروايات الفارسية كلهاموضعا للشك فإنها مع ذلك تنهض دليلا على بداية العناية بالأدب الفارسي .

وأما الدولة السامانية \_ فيما بعد \_ فقد تجردت لإنهاض الأدب الفارسي و توفرت على تشجيعه ، و نشأ في كنفها أكثر من ثلاثين شاعرا وشهدت هذه الدولة نشأة الشعر الفارسي بالمعنى الصحيح ، وابتدأ فيها نظم الشهنامة ، شرع في نظمها شاعر اسمه \_ الدقيقي \_ قيل أنه أاف منها ألف بيت حتى جاء الفردوسي فأتمها خمسة و خمسين ألفاً .

وأما الدولة البويهية وهى التى ظهرت فى الشمال الغربى من إيران ، وعظمت سلطتها حتى استولت على بغداد وادعت لنفسها نسبا ينتهى إلى (بهرام جور) فلا يكادالتاريخ يعرف عنها شيئا فى الادب الفارسى ، ومصدر ذلك أنها قامت فى ( بغداد ) عاصمة الادب العربى . ووزيراها العظيمان وهما ( الفضل بن العميد ) و ( الصاحب بن عباد ) كانا لذلك من أدباء العربية ، وكذلك كان الشعراء والكتاب المتصلون بها ، ولم يعرف من شعراء الفرس بمن كانوا يتصلون بالصاحب بن عباد إلا رجلان هما المنطقى والحسروى .

و أما الدولة الغزنوية ، التي نشأت في أواخر القرن الرابع الهجري ببلاد أفغانستان فقد ورثت الأدب الفارسي في ريعانه وقوة شبابه ، والتف حول محمود الغزنوي كثيرون من أدباء الفرس وشعرائهم ، وكان أظهر هؤلاء جميعاً الفردوسي الذي تنسب إليه الشاهنامة .

و فى القرن الحامس الهجرى استولى السلاجقة على آسيا الإسلامية

و أخذوا بغداد، وبرغم أن دولة الغزنويين كانت دولة تركية فإنها حين حكمت إيران تحضرت بالحضارة الفارسية، وكثرة شعرائها كانوا لذلك من الفرس، ولم يعرف من شعرائها من نظم بالتركية.

إذن فقد كانت اللغة العربية وحدها لغة الأدب حتى نهاية القرن ألثالث الهجرى . فلما كان القرن الرابع ظهر أدب فارسى مكتوب باللغة الفارسية وكان أول ظهوره في المواطن النائية عن مركز الثقافة العربية كخراسان . ومعنى ذلك أن اللغة الفارسية أخذت تزاحم اللغة العربية في الأدب، و لكن الأمركان على غير ذلك في العلم. فقد يقيت اللغة العربية وحدها صاحبة السلطان في الميدان العلمي باستمرار، وقل من العلماء من كان يؤلف علنا بالفارسية في بعض الأحيان، فقد أَلفُ الغَزالَى كَــُـاً كَثيرة باللغة العربية ، وكان من آثاره كـتاب و احد فقط بالفارسية هو كتابه (كيمياء السعادة ) \_ قال إنه ألفه بالفارسية الحكى تفهمه العامة!! وكذلك فعل فخر الدبن ألرازى ونصير الدبن ألطوسي والبيضاوي \_ فكانت الكثرة المطلقة من كتبهم وتآايفهم بالعربية، و الكنهم لم يترلفوا بالفارسية إلا في مرات قليلة جداً يمكننا أن نهملها وألا نأخذ بها ، وهكذا اختفى الأدب البدوى الحالصقديمه وحديثه اظهرر العنصر الفارسي: وذهب بالأدب البدوى القديم كل من العصر الجاهلي والعصري الأموى الذي يمكن اعتباره من الناحية الأدبية ظلا للعصر الجاهلي و امتداداً له ، و أما الأدب البدوى الحديث فلم يعد في استطاعة الناس أن يظفروا به إلا في البادية وحدها . وشعر البادية فىالعصر العباسي ــ أعنى فى الوقت الذي كان الناس فيه مشغو اين بِأَشْعَارُ بَشَارُ وَالْبَحْتَرَى وَمُسَلِّمُ وَأَنَّى تَمَامٌ لِـ لَمْ يَكُنَ يَحْفَلُ النَّاسُ بِه

إلا قليلا، ولم يكن يعنى به الشعراء والأدباء أنفسهم إلا لماما، ولماذا يحفل به أو لئك هؤلاء؟ ألم يكن يكفيهم أن يعرفوا الشعر العربى القديم الذى ورثوه عن العصرين الجاهلي والأموى ؟ ألم يكن يكفيهم أن يقوموا على درس هذا الشعر وحفظه، وتربية أنفسهم تربية شعرية على أساسه، حتى يتسنى لهم بذلك أن يصوغوا شعراً عربياً في المخته عربياً أو كالعربي في أسلوبه و بعض معانيه و أخيلته ؟ حسبهم إذن ذلك الشعر البدوى القديم، فليقنعوا به، و ليشحذوا به ملكتهم الشعرية شم ليتركوا الأدب البدوى المعاصر لهم يذهب به ماذهب بنفوذ الأعراب، و تقاليد الأعراب و عقول الأعراب.

10/3 10/3

ودع عنك أثر الشعوب التى تألفت منها الدولة العباسية فى الأدب ودع عنك أثر الشعب الفارسي منها بنوع خاص، وانظر معى إلى أثر هؤلاء وأوائك فى الاخلاق والأذواق.

فكما احتجب الأدب العربي البحث حين عدا عليه الأدب الفارسي الجديد فكذلك احتجب المرأة العربية الحرة ولزمت بيتها لاتبرحه وتركت ميدان الأدب والاجتماع لتلك المرأة الغربيسة التي غشيت مجالس الأدباء واتصلت بالكتاب منهم والشعراء وأثرت في أدبهم تأثيراً مخالفا كل المخالفة لتأثير المرأة العربية الحرة في شعراء العصرين الجاهلي والأموى. ويرمئذ كانت تلك تمشل الحلق العربي بالمعنى الصحيح، وكانت أهلا لتقدير الرجال، وكانت موضعا لحبهم واحترامهم، وكانت هي من جانبها توحى إليهم شعراً يصح أن يكون المثل الأعلى السمو العاطفة. وهؤلاء شعراء بني عذرة ترجم شعرهم عن أنبل.

المشاعر وفى غزل عفيف وأدب اطيف وهذه ايلى الأخياية وشعرها فى توبة الحفاجى يدل على صدق العاطفة وطهرها ، وسيرتها تدل على ذلك أيضاً . كانت تقابل من تقابل من الخلفاء والأمراء فيداعبونها بأخبارها مع توبة ويسألونها أن تنشدهم شعرها فيه فتفعل وهى على ثقة من احترامهم لها وإكبارها انبل شعورها . من ذلك مثلا أنها دخلت يوما على الحجاج فطأطأ لها رأسه حتى ظن الجالسون أن ذقنه قد أصابت الأرض (١) ؟

وأما المرأة العباسية فلم تسكن كذلك ، كانت امرأة فارسية أو رومية أو مغربية أو هندية . وكانت امرأة لا تأخذ نفسها بالعفة والشرف لأنها جارية والجارية لاتؤخذ عادة بتلك القيود الأخلاقية ألتى تؤخذ بها الحرائر . وكانت امرأة متعلمة متحضرة وليست جاهلة متبدية ، لأنها كانت تباع وتشرى وكان يزيد في ثمنها ويغلى من قيمتها أن تتوفر فيها شروط عدة : منها أن تكون جميلة الوجه ، رخيمة الصوت ، عذبة اللحن ، رقيقة الألفاظ ، رشيقة الحركات طروبا العربا ، حافظة المؤشعار ، راوية الملح والأخبار ، عارفة بالإدب معرفة لابأس بها !

كاكانت هذه المرأة لاترى غالبا إلافى أسواق الرقيق، وفي مجالس الغناء وأندية اللهو والعبث والمجانة التى لم تكن تقل فى لهوها وعبتها عن أندية باريس فى الوقت الحاضر. وكان فتيان العرب يختلفون إلى هذه

<sup>(</sup>١) ج ١ من الأمالي لأبي على القالي ص ٨٦ طبعة بولاق .

الأندية ويستمعرن إلى غناء الجوارى ويمتعرن أنفسهم بجالهن ويخلطون أنفسهم بهن مخالطة ليست في مجموعها شريفة ولا طاهرة .

وكان كل شاعر أو أديب مستهاماً بجارية من الجوارى يتملقها كثيراً، ويقصد إليها كثيراً ويعشقها عشقاً لا يخلو من سوء. فكان لمسلم بن الواييد (سحر). وكان للعباس بن الاحنف (فرز) كاكان لأبي نواس (جنان).

وفى الحق أن الجوارى كن مغنها عظما الأدب وألفن والذوق معاً ، والحقأنهن نهضن بالتربية الجمالية التي أخذن بها الشعب . و لـكن الجواري كن في الوقت نفسه خسارة عظمي فقط على الأخلاق، وعليهن تقع التبعية كلها في ذلك . وما للجارية وللأخلاق ؟ أليست تباع و تشترى في الأسواق كما تباع السلع ؟ أليست تقضى كل أوقاتها في مجالس الغناء، و ناهيك بهذه المجالس، و بما فيهامنخلاعةو مجانة و بدع؟ و لا تقل أن الإسلام كان لا يجيز هذه الأخلاق و لا يسمح بها . فقد دخلت في الإسلام شعرب كثيرة ، ودخلت كلها في هــذا الدين بعقولها وآدابها وأخلاقها لابعتول ألعرب وأخلاقهموآدابهم. وكان الشعب الفارسي بنوع خاص رائد الجميع في ميادين اللذة ، وقائد الجميع إلى تلك المتعة . فبدأ حركته هذه بنشر أخبار الملوك الساسانيين ـــ في مجالسهم الخاصة التي كانوا يجلسون فيها لتعاطى الشراب وسماع الغناء من أمثال ( يوشت ) ، و (الفهيلذ) وغيرهما من أعلام المطربين ونوابغ المغنين وسترى بعد حين كيف أرن الطبيعة الفارسية نفسها بالقياس إلى طبائع الأمم الأخرى في ذلك الحين كمانت تميل إلى اللذة المادية وحدها تؤثرها على غيرها وتسلك فى سبيل الحصول عليهاكل طريق .

### الفصيل ليثاني

## الثقافة الفارسية بين عناصر الثقافة الإسلامية

لم تكن الثقافة الإسلامية مؤلفة من العنصر العربي وحده ؛ بل كانت مؤلفة منه و من عناصر مختلفة وأصول متباينة :

. ففي هذه الثقافة الإسلامية عنصر يوناني ، وألعقل اليوناني ميال إلى فلسفة التعليل والتحليل ، وميله إلى المعنويات أكثر من ميله إلى الماديات ، وآية ذاك أن الحضارة اليونانية نفسها حضارة معنوية في جملتها ، وأن التماثيل اليونانية لم يكن يقصد فيما إلى الجمال ألفني الظاهر بمقدار ما قصد فيها إلى أن تكون موحية بمعنى خاص ، معبرة عن شعور معين . ومن هناكان ألفن اليوناني فنا للفن ، والعلم اليوناني علماً للعلم ، والفلسفة اليونانية فلسفة للفلسفة .

وفى هذه الثقافة الإسلامية عنصر هندى ، انتقل إليها من طريقين أما أولها فطريق الهنود أنفسهم بعد الفتح الإسلامى . وأما ثانيهما فطريق الفرس الذين كانوا قد تأثروا بالفلسفة الهندية منذ فتوح الإسكندر الأكبر ثم نشروا ثقافتهم الفارسية الممتزجة بالعنصر الهندى بعد الفتح الإسلامى ، والفلسفة الهندية فلسفة تأمل ، والعقل الهندى عقل ديني قبل كل شيء ، والأفكار الهندية \_ فيما يقول الباحثون \_ عقل ديني قبل كل شيء ، والأفكار الهندية \_ فيما يقول الباحثون \_ هي إلى الخيال أقرب منها إلى الواقع ، وهي إلى أن تكور أفكاراً ملائمة للعلم . يريد ملائمة للسعر أقرب منها إلى أن تكون أفكاراً ملائمة للعلم . يريد الهندي أن يوضح لنا \_ مثلا \_ كيف خلق هذا العالم ، فيقول :

أنه خرج من خالقه ( برهمن ) كما يخرج الضوء من الشمس ، وكما ينبعث الشذى من الزهر ، وكما يخرج الشرر من النار . وهذا كلام بعجب الأديب و لكن لا يقنع به العالم . والفلسفة اليونانية لا تقنع بهذه الأخيلة الشعرية فيما تسميه علماً بالمعنى الصحيح ، بل أنها تتبع في تفكيرها طريق البحث العلمي . من أجل هذا كان العلم أو لا في اليونانيين وكان تفكير هؤلاء مطابقاً دائماً للمنطق . ومن أجل هذا كان الزهد و التصوف و الفلسفة الدينية في الهنود ، وكان تفكير هؤلاء أشيد اتصالا بالعاطفة .

وفى هذه الثقافة الإسلامية عنصر فارسى وهذا العنصر نفسه \_\_\_ كما سترى \_\_ مؤلف من جزئيات ثلاث هى: الفارسية واليونانية والهندية(١).

<sup>(</sup>۱) الحقابان الفاسفة الايرانية ليستيونانية في أكثرها بل هي هندية أكثر منها يونانية ، وربما كان سبب ذلك أن الأمة الايرانية القديمة أمة آرية ، والآريون جنس كان يشمل فيها يشمل أهل الهند وإيران في وقت معاء وقد وجدت الدلائل العديدة التي تدلنا على أن هؤلاء الآريين من هنود وإيرانيين قد عاشوا جيعافي عصر واحد من عصور التاريخ ، وجعتهم أرض واحدة يرجع الكثيرون آنها بلاد تركستان الحالية ومن هذه الدلائل كما يقول الدكتور عبد الوهاب عزام تشابه بعض العقائد الدينية عند الأمنين ، وتشابه بعض الأسماء التي تطلقها كل أمة منهما على الآلهة وغيرها . فن هذه الأسماء (أسورا) علماً على حيوان خرافي يشبه التنين . فن هذه الأسماء جمعها في اللغة أيضاً (وترتيرا) علماً على حيوان خرافي يشبه التنين . فن هذه الأسماء جمعها في اللغة أيضاً الشراب المقدس أيضاً ، (ترثيرا) علماً على طبيب يعرف في الشهزامة وهواسم لذلك الشراب المقدس أيضاً ، (ترثيرا) علماً على طبيب يعرف في الشهزامة وهواسم لذلك الشراب المقدس أيضاً ، (ترثيرا) علماً على طبيب يعرف في الشهزامة أنه انقلب إلى ثعبان ثم تحول إلى ملك شويراسمه الضعاك ، والأمم تغني والكن تظل أساطيرها باقية تمكن الناس من الوصول إلى كثير من الحقائق التاريخية الهامة ، و لعل أنه انقلب المقائد عند الأمتين أن كلا منهما تعتقد في نظام ثابت يسيطر على الحياة نفسها المقائد عند الأمتين أن كلا منهما تعتقد في نظام ثابت يسيطر على الحياة نفسها المنود المناء المقائد عند الأمتين أن كلا منهما تعتقد في نظام ثابت يسيطر على الحياة نفسها المناء المنا

ولكن الحضارة الفارسية مادية فى أكثرها ، وبنايات الفرس الهائلة وأبهتهم العظيمة تبهرك حقاً وتروعك حقاً ولكنها لاتدلك على معنى وراء ذلك .

وفى الثقافة الإسلامية عنصر سوريانى و الكنه يونانى فى أكثره، لأن السوريان هم الذين قاموا بنشر الفلسفة اليونانية ولم يقتصروا عليها حتى ترجموا لأنفسهم أيضاً من اللغة الفهلوية شيئاً لا بأس به . والسوريان بوجه عام هم الذين خدموا العلم والفلسفة بتراجمهم أكثر بما خدموهما

= ويرجع في جو هره إلى أصلين فقطهما الحير والشرأوهما القوتان اللنان تقتسمان بينهمة هذا العالم ، ولعِلمن هذا النشابه أيضاً هذه الظاهرة البسيطة وهيأن كلا منهما تقدس البقروأنهما تقدسان النار وتقيمان عليها سدنة وحجابأءو تطلقان علىخفطة النارءأسمك متشابهة ، فأما الهنود فيطلقون على الواحدمن هؤلاء اسم (أثروان) بفتح الثاء،وأما الفرس فيطلقون عليه إسم( أثروان ) بسكونها، ثم إن كلة ( أهورا) التي سبق ذكرها صَارِتَ رَمْزًا لَالْهَةَ الْحَيْرِ عَنْدُ الْفُرْسُ ، وصَارِتُ الْكُلُّمَةُ الْمُقَالِلَةُ لَهَا (أثورا) رَمْزًا لَالْهَة الشهر في بلاد الهند . وهذا هو الشأن في كلمة ( ديوا ) فهي تدل عند الهنود على معني التقديس ولكنها تشير عند الفرس إلىمعنىالشيطان ، وهنا لا تعجب من تفسيرالعلماء هذه الظاهرة : فهم يقولون إنه لابد أن تكون خصومة قديمة قد حدثت بين هاتين الأمتين أدت إلى أن تسب كل منهما آلهة الأخرى ، ثم افترقنا على هذه الحال فسارت إحداهما إلى الجنوب الشرقى وسارت الأخرى إلى الجنوبالغربي واستوطنتالأولى بلاد الهند وسكنت الثانية بلاد إيران . منذ ذلك الوقت اختلفت أخلاق الأمتين وميولها، فمال الهندي إلى فلسفة الاعتزال والتأمل، ونزع المالتفكيرفي العالموالتجرد منأدر انه وشروره فامتازت الديانة البوذية نفسها بجميع هذه الخصال ، ومال الايراني لملى اللذة والسعادة ورأى الحير كل الحير في أن ينغمس بنفسه في العالم يجد فيه ويعمل ويضطرب فيها يضطرب فيه الناس منحياة وحركة ونشاط فيأخذ بنصيبهمن ذلك كله معينأ بجده ونشاطه وفرحه ومرحه آلهة الحير خاذلا بكل ذلك آلهة الشر .

بتآليفهم، فلم يكن لهم فضل ابتكار أو اختراع . وإنما كان لهم فضل نقل و ترجمة .

و مهما يكن من شيء فإن الذي اتفق عليه الباحثون في أمر الثقافة الإسلامية هو أن أقوى العناصر التي تتألف منها عنصران هما العنصر الفارسي والعنصر اليوناني ، و لكنهم اختلفوا ، أي هذين العنصرين كانت له الغلبة ؟ وأيهما ترك في الادب العربي والعقل العربي أثراً أعمق ما تركه الآخر ؟

و بمن يقولون بالرأى الأول الدكتور طه حسين وهو يرى مان التأثير الفارسي رغم أن كثرة أن التكتاب من الفرس . وذلك أن الثقافة اليونانية كانت قديمة العهد في هذه البلاد منذ أيام الاسكندر المقدوني في القرن الثالث ق . م ، ولم ينته القرن الثاني ق . م حتى كانت اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية للشرق الأدنى ، ولم يكد يتقدم التاريخ المسيحي حتى كانت كل بلاد الشرق الأدنى في مصر وسوريا والعراق قد أنشئت فيها مدارسيونانية تعلم الفلسفة والأدب وعلوم البيان ، (١) .

وأما الرأى الثانى فيقول به أكثر المستشرقين والمؤرخين ، وهو أن التأثير الفارسي في الأدب العربي كان أقوى وأعظم من التأثير اليوناني . وبرهانهم على ذلك أن أكثر الكتاب الذينظهروا في الإسلام من الفرس الذين ولدوا في أحضان فن جديد من فنور الأدب هو «الكتابة» .

وأنا أعتقد ما يعتقده الدكتور طه حسين من أن اليونار\_ قادة

<sup>(</sup>١) من حديث الشعر والنثر ص ٣٨ .

الفكر في العالم ، و أن علوم الأمم كلها تمت بسبب إلى العلم اليوناني ﴿ ولكنى أعتقد مع ذلك أن فضلهم يقف عند هذا الحد. فللفلسفة اليونانية أن تغزو بلاد الفرسوللفكر اليوناني أن يقتحم بلادالروم، و الكن ليس بد من أن يفهم الفرس تلك الثقافة كما يحبون أو ينظر الروم إلى ذلك الفكر بالمنظار الذي به يمتــازون ـ و ليس لهؤلاء ولا أو لئك أن يستعيروا من اليونان أنظارهم وميولهم وأهواءهم كما استعاروا منهم ثقافتهم وتفكيرهم وعلومهم . ومعنى ذلك أنه إذا دخلت الفلسفة اليونانية وطنأ ما أصبحت فلسفة فارسية أكثر منها يونانية فى بلاد الفرس ، كما أصبحت رومانية أكثر منها يونانية فى بلاد الروم وهكذا . . . علىأن الإيرانيين لم يكونوا بمعزل عن الهند ، والثقافة الفارسية كان فيها عنصر هندى ، إلى جانب العنصر اليوناني و لكنها مع هذا وذاك ثقافة إيرانية قبــــل أن تصطبغ بهاتين الصبغتين اليونانية والهندية .

ذلك في يختص بالتفكير الإسلامي عامة. أما من حيث الأدب الإسلامي خاصة . فلا محل للنزاع في عظم الدين الذي في عنقه للثقافة الإسلامي خاصة . فلا محل للنزاع في الثقافة اليونانية الحالصة .

والحق أن للمستشرقين والمؤرخين عذراً فيها ذهبوا إليه ، وأن لهم عذراً فيها استدلوا به ، فهذا (كتاب الفهرست) لابن النديم \_ وهو المصدر الأساسي لتاريخ الكسب العربية التي ظهرت منذ القرون الأولى للهجرة \_ مملوء بما خلفه الفرس من آثار أدبية أصولها فارسية سوف نحد تك عنها . وقد وضح لنا الاستاذ (انيوسترانسيف) في كتابه (التأثير الإيراني في الادب الإسلامي) بجلاء مقدد وهذه الآثار

الفارسية ، وتصفح لنا كتاب الفهرست فأثبت أن هذه الآثار تشغل من صفحاته حيزاً كبيراً بالقياس إلى غيرها ، وقام فعلا بإحصائها وشرح قيمة المهم منها شرحا يؤمن القارىء معه بتفوق الآثر الفارسي في أدبنا الإسلامي على كل أثر سواه.

والذى لا ريب فيه أن العرب اتصلوا اتصالا مباشراً بالثقافة الفارسية ، ولم يتصلوا بشيء يذكر من ثقافة اليونان .

« فلم يعرف العرب الجمهورية والقوانين لأفلاطون ولا السياسة لأرسطو، ولم تصلهم سوى بعض الحكم السياسية أخذت من هنا وهناك دون قاعدة ما ير(١).

وهكذاكان تفوق الفرس الأدبى نتيجة طبيعية لتفوقهم السياسى. ومهما قيل فى هذه الثقافات الفارسية أو اليونانية وغيرها. فإن أثرها فى الثقافة الإسلامية لم يكن يتعدى فى جملته أموراً ثلاثة:

(أولها) الألفاظ اللغوية الجديدة التي أخذها المسلمون من الفرس مرة واليونانيين أخرى والهنود مرة ثالثة. وأمر هذه الألفاظ الدخيلة معروف لدى المشتغلين باللغة وليس يعنينا هنا أن نحصي هذه الألفاظ ولا أن نوازن بين ما دخل منها عن طريق الفرس، وما دخل منها عن طريق الهونان.

(و ثانيها) العلوم التى نقلها المسلمون عن هذه الأمم وفى هذه الناحية يتفوق الأثراليونانى نوعا ما على الأثرين الفارسى والهندى . فنرى أن العلم الذى استعاره المسلمون من الأجانب كان أكثره يونانياً بحتاً ، ولم يكن العلم الذى أخذه المسلمون عن الفرس والهنود يتجاوز كتباً فى التنجيم والسير والتاريخ والهندسة والدين الفارسى القديم .

<sup>(</sup>١) فالسفة ابن خلدون الاجتماعية ص ٢٥.

أما العلم الذي أفاده المسلمون من اليونان فهو المنطق والطب والهندية والهندسة والنجوم والفلسفة. ولا تنس أن الأمتين الفارسية والهندية كانتا مدينتين بعلومهما لليونان.

أليس قد فتح الاسكندر المقدوني بلاد الشرق الأدنى جميعها؟ أليست على مقدونية واليونان ومصر وليبيا وسوريا وفلسطين والعراق وبلاد الفرس وتركستان وأفغا نستان وبلوخستان وقسما من بلاد الهند أيضا؟ ثم أليس الفتح المقدوني نفسه كان فتحا حربياً وأدبياً معاً؟ وأليست الثقافة اليونانية قد بقيت في هذه الامم جميعها حتى بعد خروج الجيوش اليونانية منها؟

بلى ــ كانت هذه الثقافة قد مكنت لنفسها فى هذه الأمم جميعها، وكانت تحمل لواء هذه الثقافة مدن ثلاث بنوع خاص هى مدينة (جند يسابور) فى خوزستان وهى المدينة التى أسسها سابور الأول، ومدينة (حران) فى الجزيرة \_ وهى التى كانت موطناً للصابئة ، ومدينة (الاسكندرية) فى مصر وفيها ظهر مذهب الأفلاطونية الحديثة .

وأما (ثالث) الأمور التي ظهر فيها أثر الثقافات الأجنبية في الثقافة الإسلامية فهو الأدب وفي هذه الناحية يتفوق العنصر الفارسي على بقية العناصر الأخرى ومنها العنصر اليوناني \_ كما قدمنا \_ ولذلك التفوق أسباب كثيرة منها : \_ (السبب السياسي) كسيطرة الفرس في الدولة العباسية ، ومحاواتهم نشر الآداب الفارسية ، وامتلاكهم قلوب الرعية عن طريق الأدب ، والأدب أكثر صلاحية للدعاية السياسية من العلم . ومنها (السبب الديني) . وبيان ذلك أن العقائد اليونانية الوثنية الوثنية ومنها (السبب الديني) . وبيان ذلك أن العقائد اليونانية الوثنية

أشد بعداً عن عقيدة الإسلام من عقائد الفرس. والمجرسية التي هي دين الفرس لهاكتاب، ولذلك اعتبر الفرس من أهل الذمة . ولم يعتبروا من عبدة الأوثان .

ومن أجلل ذلك لم يستطع المسلمون بسبب دينهم أن ينقلوا (الميثولوجيا) اليونانية ، ولم يتغذ الأدب العربي يوما بهذه الاساطير. ولو قد فعل لورث المسلمون فيما ورثوه عن اليونان تلك الفذون الأدبية. التي ورثها الأوربيون عنهم. كفن القصص، وفن التمثيل وغيرهما.

و الكن المسلمين بحكم دينهم لم يأخذوا عن اليونانيين غير المنطق و الفلسفة ، فنقلوهما إلى اللغة العربية وكونوا لأنفسهم شخصية في هذه العلوم . وهذا الذي أتبيح العلم اليونانيين لم يكن قد أتبيح لأدبهم ، لأنه أدب و ثنى في نظر المسلمين ، يتحدث عن الآلهة و يعددها و ينسب إليها أعمالا كأعمال البشر و نقائص كنقائصه !

من أجل ذلك خلا الميدان للأدب الفارسي فظهر ظهوراً واضحاً في الأدب الإسلامي ، وسيطر سيطرة عظمي على الأدباء المسلمين به وأصبح عنصراً في تكوين هذا الأدبب ، ومرت هذه السيطرة بطبيعة الأمر في دورين .

أولهما: دور الترجمة وكان أبطال هذا الدوركما في كتاب الفهرست المنى سبقت الإشارة إليه عبد الله بن المتفع، وآل نونجت، ومرسى ويوسف ابنى خالد، وأبا الحسن على بن زيد التميمي، والحسن بن سهل، والبلاذرى، وجبلة بن سالم، وإسحق بن زيد، ومحمد الجهم البرمكي، وهشام بن القاسم، وموسى بن عيسى الكردى، وزادويه بن شاهويه

الأصفهاني ، ومحمد بن بهرام بن مطيار الأصفهاني ، و بهرام بن مروان شاه و عمر بن الفرخان(١) .

و ثانيهما: دور القراءة والمزج \_ وتفصيل ذلك أن هؤلاء جميعاً ترجموا ما ترجموه من اللسان الفارسي إلى العربي. وقرأ الناس هذه التراجم وأفادوا بما قرأوه فائدة ايس إلى إنكارها من سبيل، ومزجوا ذلك كله با اثقافة العربية الحالصة، وخرج من الثقافتين أدب يمتاز بطرافته وقوته. والأدب مثل الكائن الحي تزداد قوته وتقوى حياته إذا لقح بالعناصر الغريبة عنه فكا تحسنت السلالة العربية نفسها حين تزوج العرب من الفرس وغيرهم. فكذلك تحسن النتاج الأدبي نفسه حين امتزج بالعنصر الفارسي وغيره

و مع ذلك فلا أحب أن تفهم من هذا الدفاع عن الثقافة الفارسية أن الأدب الإسلامي لم يتأثر بغير النصر الفارسي فقد كان هذا الأدب متأثر آكذاك \_ إلى حد ما \_ بالعنصر اليوناني ما في ذلك ريب. والأمثلة كثيرة تدل دلالة صريحة على تأثر الأدب الغربي بالثقافة اليونانية ، والأغراض الشعرية التي استحدثها العصر العباسي وأضيفت إلى أغراض الشعر العربي الحالص \_ وهو الشعر الذي أثر عن العصرين الأمرى والجاهل \_ لا يمكن أن تكون نتيجة للثقافة الفارسية وحدها الأمرى والجاهل \_ لا يمكن أن تكون نتيجة للثقافة الفارسية وحدها التي قيلت في الزهد والموعظة أو الحكمة والمثل كلها تمت بسبب إلى تلك التي قيلت في الزهد والموعظة أو الحكمة والمثل كلها تمت بسبب إلى تلك الثقافات الثلاث » من أجل ذلك أصبح الفرق عظيا بين حكم زهير في الجاهلية ، وحكم أبي العتاهية وصالح بن عبد القدوس في العصر في الجاهلية ، وحكم أبي العتاهية وصالح بن عبد القدوس في العصر

<sup>(</sup>١) الفهرست ص ٤٤٤ .

العباسى أما حكم زهير وأضرابه فيسيرة منتزعة من تجارب الناس فى العباسى أما حكم الآخرين وأضرابهم فنتيجة علم بالفلسفة الهندية والفارسية واليونانية جميعاً (١).

تلك إذن هي عناصر الثقافة الإسلامية وطبيعة كل عنصر من هذه العناصر على حدة . و تلك إذن هي مكانة العنصر الفارسي بين بقية العناصر الأخرى .

بقیت كلمة موجزة نشرح فیها كیف حافظ الفرس القدماء على آثارهم القدیمة، ثم كیف وصلت هذه الآثار بعد إلى بلاد العرب فلنأت بهذه الكلمة أو لا فلعلها أن تلقى ضوءاً على التراث الفارسي و توضح طبیعة العمل الذي نهض به ذلك الكاتب الذي نعتبره القائد الآدبي للفرس ، وهو عبد الله بن المقفع .

<sup>(</sup>۱) أشار الدكتور طه حسين في محاضره له بجامعة القاهرة إلى أن صلة ما لابد موجودة بين أشعار صالح بن عبد القدوس وأبى العتاهية وبين شاعر بونانى قديم هو - آسيدوس -عرف بفن من فنون الشعر اليونانى هو فن الشعر التعليمى وعندى أنه ليس هناك ما يمنع العباسيين من أن يتصلوا بهذا الفن من فنون الشعر الذي لا يتعارض والدين. ولكنى لاأعلم كيف تسى لهم هذا الاتصال - وايس في المصادر العربية ما يدلنا على ترجة لهذا الفن الشعرى ولا انبره من الفنون الشعرية عند اليونان.

### الفصكيل لثالث

## الآثار الفارسية وحدها وكيف احتفظ الفرس بها

يقول الأستاذ أينوسترا نسيف الروسى في كتابه الذي أشرنا إليه (١)
« و يجب أن نعلق أهمية عظمى على هذه الظاهرة ، وهي أنه في الفترة التي سبقت الفتح العربي مباشرة قامت هناك في بلاد فارس نهضة أدبية وذلك في عهد الدولة الساسانية.

\_ وإنه لكى نفهم من تاريخ الفرس ذلك المقدار العظيم الذى ترك أثره فى الإسلام والمسلمين يجب أيضاً أن تـكون على علم كبير بتاريخ هذه الدولة الساسانية التى كان لها الآثر المباشر فى إحداث النهضة الإسلامية الأدبية التى قام بها الفرس فيها بعد » .

و لعلك تعرف أن تاريخ الإيرانيين ينقسم إلى قسمين : \_

خرافى وحقيقى، أن أول دولة يعرفها التاريخ الصحيح هى الدولة الأكامينية التى قامت عام .ه، ق.م تقريباً ، وبقيت هذه الدولة حتى أزالها فتح الاسكندر المقدونى لهذه البلاد حوالى سنة . ٣٣ ق.م ثم حكم خلفاء الاسكندر بعد ذلك مختصا كل واحد منهم بناحية خاصة فعرفوا باسم الدولة , الأشكانية ، . والأشكانيون على الحقيقة فرع خاص من ( ملوك الطوائف ) وهو الاسم الذي يطلق أحيانا على خاص من ( ملوك الطوائف ) وهو الاسم الذي يطلق أحيانا على

p. 3 The Iranian Influense on Moslem Literature (1)

خلفاء الإسكندر . و اكن هذا الفرع الأشكانى أهم تلك الفروع جميعاً و لذا سميت الدولة كلها باسم.

واستمر ملوك الطوائف، أو الملوك الأشكانيون إلى سنة ٢٧٦م حين قام رجل اسمه « أردشير بن بايك » وهو أحد ملوك الطوائف، فحارب آخر ملوك الأشكانيين وانتصر عليه وقامت بذلك دولة الساسانيين وهي الدولة ألى أدالها العرب ، وغلبوا على آخر ملك من ملوكها وهو « يزدجر د الثالث » المتوفى عام ٣١ هجرية .

والحق أن هذه الدولة الساسانية ، التي نشأت في إمارة بجنوب إيران هي إمارة (فارس)كانت تشغل مركزاً هاماً في تاريخ الفرس، وتؤثر تأثيراً محسوساً كذلك فى تاريخ الإسلام . ﴿ فعلى العكس من الأكامينيين الذين كانوا يبغضون الثقافة السامية الآتية من الغرب كما كانوا يبغضون الثقافة اليونا نية التي حاوات أن تستولى على الفرس، نقول على العكس من تلك الأسرة الأكامينية كان الساسانيون يتمسكون بالثقافة الإيرانية وينظرون بعد ذلك إلى الثقافات الأخرى من يونانية وسامية فيأخذون بحظ من جميع هذه الثقافات »(١). ومن ثم نجد آثاراً كثيرة من الأفلاطونية الحديثة قد دخلت في البلاط الساساني، ومصدر هذا فيها يقول الأستاذ جيبون , أن جوستنيان قيصر الروم حين اضطهد الفلسفة الأفلاطونية الحديثة أو الفلسفة الوثنية وأغلق الهياكل والمدارس وطارد العلماء والمفكرين، اضطر جماعة منهؤلاء الفلاسفة إلى الرحيل إلى بلاد الفرس حيث وجدوا من كسرئ أنوشرو إن من قدرهم ٣(٣) . و ليس من شك فى أن بلاد العرب قبل

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه صفحة ٤

<sup>(</sup>٢) عصر المأمون تحت عنوان آثار الآداب الغارسية في العصر الأموى .

الفتح الإسلامي و بعده كمانت على اتصال بإيران ، ولابد أن العرب نقلوا شيئًا من الثقافة الإيرانية إلى بلادهم فى أيام الجاهلية ، وكان لهذا النقل دواع وأسباب قوى بعضها واشتد أثره بعد ظهور الإسلام. و العل أهم هذه الأمور التي يسرت للعرب نقل الثقافة الإيرانية ما يأتى: التجارة : وإذا ذكرنا التجارة قديما فيجب ألا نذكرها بالصورة ألتى نراها عليها الآن من سهولة المواصلات وتنظيم العلاقات ووجود البيوت المالية والغرف التجارية والشركات المساهمة وما إليها. بل بجب أن نتصور المشاق العديدة التي كان يتعرض لها التجار القدماء، حين كانوا يرحلون في قوافل و لا يكادون يعرفون المقام طويلا في بلد من البلاد . فالتاجر العربي مثلا حين كان يحتاج إلى بضاعة هندية كان لابد له من أن يفد بنفسه إلى تلك البلاد ثم يعود أدراجه منها . ومن ثم كمانت التجارة القديمة ضرباً من ضروب الشجاعة ولونا من ألو إن المخاطرة ، يحتاج التاجر فيها إلىشيء غير قليل من السياسة و الفطنة، و من أجلهذا كمان التجار القدماء قوما رحالين يستفيدون من رحلاتهم فوائدمعنوية ومادية معا، فمن هذه الفوائد المعنوية أنهمكانوا يختطون بِالْأُمْمُ التي يَذْهُبُونَ إِلَيْهَا فَيُقَفُونَ عَلَى شَيءَ مَنَ مَعَارِفَهُمْ وقصصهُمْ وتاريخهم وحوادثهم ، ويحفظون كل ذلك فى أذهانهم ليقصوه على أهليهم وعشيرتهم بعد العردة إليهم، ولقد كان بين سكان الأفاليم الغربية من الإمبراطورية الفارسية عدد غير قليل من ألعرب يشتغلون بالتجارة في هذه البلاد وغيرها ، ويحملون إلى سكان القبائل العديدة في سوريا والجزء الجنوبي من شبه جزيرة العرب أخباراً كثيرة عن المدن الإيرانية وقصضاً غريبة عن الفرسو أبطالهم: كرستم، واسفديار وسهراب وغيرهم ، ولم يقتصر التجار على ذلك بل حملوا إلى تلك البلاد

فيها حملوه إليها طائفة من الآراء الدينية نفسها ، ومن أجل ذلك لا نعجب من أن يقول اينوستر انسيف نقلا عن أحد المؤرخين المسلمين أنه كان قوم من «عبدة النار» قبل الإسلام يقيمون فى البطون العربية من "يميم(۱)!

وأما ثاني الأمور التي أعانت على حفظ الثقافة الإيرانية في بلادها الإيرانية فرغبة القسس هناك في المحافظة على آثار بلادهم وحرصهم الشديد \_ كغيرهم من قسس الأمم الأخرى في أول عهد هذه الأمم با العلوم ـــ على أن يكونوا وحدهم حملة هذه العلوم التي يمتازون بهآ عن العامة . و الحق أنه لا ينبغي انا أن ننسي ما كان لهؤلاء القسس من فضل كبير في المحافظة على هذه الآثار العتيقة القيمة. فبين هؤلاً. القسس قد استمر الإنتاج الأدبي طوال العهد الساساني وبأيدي هؤلاء القسس تم تحرير الكتب المقددسة وغيرها من الكتب الأدبية والأخلاقية ، وفي تلك الهياكل القديمة التي يقيم فيها القسس كنت تجد المخطوطات القديمة أيضاً مكتوبة باللغة الفهلوية، وهي لغة الفرس في عهد الدولة الساسانية ويذكرون أنه كتب بها «زند» وهو شرح الكتاب المقدس عند الفرس أو كتاب « الأويستا» كماكانوا يسمونه يذلك. فكان الكتابة هذا الشرح بتلك اللغة أثر كبير في حفظها.

وهكذا بعد الفتح الإسلامى وجدت هذه الآثار الفهلوية من صدور القسس وغيرهم ممن سنذكر ملجأ أمنت فيه من حوادث الدهر ، فهناك في تلك المعابد والاديرة حفظت هذه المعارف القديمة وتناقلها الناس بعد ذلك بالمشافهة مرة وبالنسخ والكتابة أخرى . ومن أجل

<sup>(</sup>١) انظر كتابه السابق الذكر .

هذا تجدكتباً عديدة في كتاب (الفهرست لابن النديم) قد نسبها المؤلف إلى جماعة من هؤلاء القسس وهم الذين كانوا يعرفون باسم والموابذة » وأحدهم « موبذ » وهو الرجل الذي يشتغل بالدين ، ومن أجل ذلك أيضاً تجد المؤرخين من موالى المسلمين ، وهم الذين كانوا يعنون كثيراً بتاريخ بلادهم يرجعون إلى هؤلاء الموابذة ، يستقون منهم أخبارهم ، ويطفئون من علمهم غليلهم ، وآية ذلك أنك تقرأ في كتبهم أخبارهم ، ويطفئون من علمهم غليلهم ، وآية ذلك أنك تقرأ في كتبهم أمثال هذه الأساليب التي تدل صراحة على كثير من المراجع التي كان يستخدمها العجم في كتابة ما يكتبون عن تاريخ الفرس والدولة الساسانية بنوع أخص .

وآخر الأمور التي دعت إلى حفظ الآثار الفارسية من الضياع أنها وجدت سنداً قوياً ومرعى خصيباً في الدوائر الإقطاعية التي كانت في حيازة الملاك، وهمطائفة في بلادالفرس عرفت إذ ذاك باسم «الدهاقين» وليس من شك في أنهم كانوا مدفوعين بغيرة شديدة وحماسة قوية إلى تتبع ما عرفوه من قصص الأبطال الأقدمين، وما حفظوه من أحاديثهم وآدابهم وأعاجيهم، وكان هؤلاء الدهاقين يعيشون في قلاعهم بعيداً عن سلطان الدولة العربية الجديدة. وهنا يحسن بنا أن نلفت النظر إلى هذه الملاحظة، وهي أن العرب رغم أنهم حاولوا فتح بلاد الفرس، وتم لهم حقيقة هذا الفتح، فإن هذه البلاد لم تقع كلها تماماً الفرس، وتم لهم ومعقول أن الأقاليم الغربية، بحكم موقعها الجغرافي وقربها من مركز الحمكم العربي ، قد اضطرت إلى أن تختلط بمجرى وقربها من مركز الحمكم العربي ، قد اضطرت إلى أن تختلط بمجرى الحوادث العربية ، وإلى أن تأخذ بنصيبها موفوراً منها ، أما الأقاليم الحوادث العربية ، وإلى أن تأخذ بنصيبها موفوراً منها ، أما الأقاليم الحوادث العربية ، وإلى أن تأخذ بنصيبها موفوراً منها ، أما الأقاليم الحوادث العربية ، وإلى أن تأخذ بنصيبها موفوراً منها ، أما الأقاليم الحوادث العربية ، وإلى أن تأخذ بنصيبها موفوراً منها ، أما الأقاليم الحوادث العربية ، وإلى أن تأخذ بنصيبها موفوراً منها ، أما الأقاليم الحوادث العربية ، وإلى أن تأخذ بنصيبها موفوراً منها ، أما الأقاليم

الشرقية أو الشمالية فلم يقو العرب عليها تماماً ، ولم يتوغل فيها سلطان المسلمين كماكان ينبغي .

و فى تلك الأقاليم ألشرقية ألنائية لم تخل ضيعة و لا دسكرة و لا قرية من معبد نار . بل إنه فى إقليم سابور بنوع خاص ، ظلت آثار الملوك و الموابذة و الدهاقين حية بعد أن سلمت من أيدى الفاتحين و فتكهم . وإذن ففي تلك الحصون القديمة التي كان يلوذ بها الأشراف، وفي تلك القلاع العظيمة التي كان من أهمها جميعاً قلعة « شيز » بوجه خاص نقول في تلك الأماكن ألجبلية التي ربما لم يكن من اليسير على العرب أنفسهم أن يقتحموها ، ظل هؤلاء الأشراف والدهاقين محتفظون بثروة عظيمة خلفتها لهم الدولة الساسانية ألتى قضى عليها الإسلام. وآية ذلك أنك تقرأ فى كتاب من كتب المسعودي مثلا قوله: « رأيت بمدينة اصطخر من أرض فارس كتاباً عظيما يشتمل على علوم كثيرة من علومهم ، وأخبار ملوكهم ، وأبنيتهم وسياستهم لم أجدها فی شیء من کتب الفرس (کخداینامه) و (آیننامه) و (کهنامه) وغيرها مصوراً فيه ملوك فارس من أول ساسان سبعة وعشرون ملكا منهم خمسة وعشرون رجلا وامرأتان(١) .

وهكذا ظل الموابذة والدهاقين من عظاء الدولة الزائلة ورجال الدين يحتفظون بهذا الميراث العلمي والأدبي والتاريخي . وانضم إليهم غيرهم بمن وجدوا في ماضي بلادهم ما قد يعزيهم عن حاضرها شأن الأمم التي تفقد حريتها واستقلالها ، وتحرم ما كانت تنعم به من عز وسلطان .

<sup>(</sup>١) كتاب التنبيه والاشراف للمسعودي ص ١٠٦ .

تلك هي العوامل التي أعانت على حفظ الآئار الفارسية في مواطنها الأصلية . ثم ما كاد ألعرب يستريحورن من ألفتح ، وما كاد ألفرس يفيقون من دهشته ، حتى عاد الموالى إلى حياة مستقرة و نظام جديد وإذ ذاك اشتد تنافسهم في نقل هذه الكتب الفهلوية القديمة، واجتهدوا مخلصين في نشر الثقافة الفارسية القديمة . وكان هذا العمل الأخير خير وسيلة حارب الفرس بهـــا العرب واشتركوا بها في حركة الشعوبية المشهورة في تاريخ العباسيين(١). ذلك أن العرب كانوا يحتقرون الموالي ويزدرونهم ، وكان العربي في الدولة الأموية إذا أتى مقبلا من السوق وكان معه شيء فرأى مولى دفعه إليهِ ليجمله عنه ، فلايمتنع عنه المولى. وكان العربي إذا لقيه راكباً وأراد أن ينزله فعل ، وإذا رغب أحد فى تزوج مولاة خطبها إلى مولاها ولم يخطبها إلى أبيها ، أو رجل من فأخذوا يدبرون الحيل لقلب الدولة الأموية وإقامة الدولة ألعباسية حتى رجحت كفتهم ، وهنا قوى التنافس بين الفريقين . وأما العرب فكبر عليهم ما وجدوه من الفرس وأحبرًا أن يقاوموا حركتهم ، ويفسدوا حيلتهم ، فعز عليهم ذلك فأخذوا يلجأون إلى المفاخرة ، فطفقوا يفخرون على الفرس بأنهم أصحاب الدين ، وأنهم هم الفاتحون وأنهم الشعراء ، وأنهم المتكلمون ، وكان لابد للفرس من أن يجيبوهم عن ذلك إجابة عملية حاسمة . فأخذوا يصلون العرب بعلمهم ، ويظهرونهم على تالد مجدهم ، وإذ ذاك لجأوا إلى هؤلاء الموابذة واتصلوا بأوائك الدهاقين فتسلموا منهم تراث آبائهم ، ونفخوا أو داجهم فرحا (١) اقرأ فصلا ممتعاً عن الشعوبية في الجزء الثاني من ضحى الاسلام للدكتور أحمد أمين بك .

<sup>(</sup>م ٣ ـ ابن المقفم)

الترتيب الزمني لحدوثها ، وهي الطريقة التي نقلها الطبرى في تاريخه ، كما يقول بذلك المستشرق ( نولدكه ) ، وهناك عدا قصص الأبطال التي سبقت قصص خرافية أخرى يمثلها انما كتاب (هزارافسانه) أن كتاب أنف قصة ، وربما كانت قصص ألف ليلة وليلة متأثرة قليلا أو كشيراً بهذا الكتاب ، وهناك المصنفات الكثيرة في الحكم والأمثال ومنها ركتاب كليلة ودمنة ) . وهذا كله عدا كتاب الفرس المقدس وأعنى به كتاب ( الأويستا ) الذي سبق ذكره وعدا الشروح الكثيرة التي ألفت حوله .

ومن الآثار الفارسية قطع كبيرة من القانون الفارسي في عهد الدولةالساسانية تتضمن السكلام على الأحوال الشخصية والرق والملكية ومنها كتب في صناعة المراسلات وما قد يحسن في بدئها ، وما قد يحسن في نهايتها ، ومنها معجم في اللغة الفهلوية ، ومنها كتب علمية عالصة ، ترجم معظمها ، في علوم الطب والنجوم والفلك والفلسفة . وهذا وذاك عدا الكتب الأخرى التي فر بها نفر من الفرس إلى بلاد الهند ، في هجرة تدلنا عليها قصة (سانجان) وفيها \_ كما يقول الاستاذ (اينو استرانسيف) \_ حبر عن مقام الفرس بهذه البلاد ، هو أنهم هاجروا إلى (هرمن) ومنها إلى شبه جزيرة (جوجارات) gujarat ( وبعد مفاوضات مع ألرئيس المحلى لشبه الجزيرة سمح لهم بالإقامة في وبعد مفاوضات مع ألرئيس المحلى لشبه الجزيرة سمح لهم بالإقامة في (سانجان) .

غير أنه لم يصل إلينا شيء من شعر الدولة الساسانية على عظمة كثير من ملوكها وحاجتهم إلى من يتغنى بمدائحهم ويذيع في الناس فضائلهم، (فهل اكتفى الفن الفارسي بتعبيراته بالحضر والنقش والبناء

والغناء، أو عبر أيضاً بالشعر ولكن عدا عليه الشعر العربي فقتله ، نحن إلى الثاني أميل(١) . وربما كان الشعر الذي لم يصل إلينا أكثر من النثر الذي ظفر نا به أو بترجمته ، ومن يدري لعل بعض الآثار التي ترجمها الكتاب الأوائل كانت شعراً ولكنها ترجمت إلى النبر العربي . لا الشعر العربي .

وجملة القول أن الفتح الإسلامي لبلاد الفرس كان كارثة على أهلها وأنه أوقف نهضتها ، وشل إلى أمد حركتها . وما كادت هذه البلاد ترجع إلى نفسها وتملك رشدها بعد إنتهاء حركة الفتح ، حتى أتم أهلها نهضتهم وأكلوا حركتهم وواصلوا سعيهم . ولكن كان ذلك في بلد جديد وشعب جديد ، وعهد جديد .

١٦٧ م الاسلام س ١٦٧ .

## البايب النفطي المنافي النفطي النفطي النفطي النفطي النفطي النافي المنافي المنا

حياة ابن المقفع غامضة . فلسنا نعرف بالضبط متى ولد؟ ولانعرف بالضبط متى قتل ؟ فأما قتله فيقع بين عامى ١٤٧ و ١٤٥ ه ، والحلاف فى ذلك لم نتغلب عليه بعد . وأما مولده فتذكر المصادر الحديثة أنه كان بين عامى ١٠٦ و ١٠٧ للهجرة .

ولكن الذى نستطيع أن نطمئن إليه الآن هو أنه قضى من حياته في عصر الدولة العباسية مدة لا تقل عن عشر سنوات هي فترة الإنتاج الفكرى والأدبى الذي أثر عنه واشتهر به.

ولد ابن المقفع بقرية من قرى فارس اسمها (جور) وموضعها فيروز آباد الحالية، ويقول ابن النديم إن اسمه بالفارسية (روزبة) ومعناه (المبارك) وكان يكنى قبل إسلامه بأبى عمرو. وكان اسم أبيه (داذويه) (۱) فلما أسلم تسمى بعبد الله وتركنى بأبى محمد.

ويقال إن الحجاج بن يوسف ولى" أباه خراح فارس ثم ضربه بالبصرة وذلك فى مال احتجنه ضرباً مبرحاً حتى تقفعت يده فأطلق

<sup>(</sup>۱) ولكن يذهب صاحب تاج العروس في مادة ( قفع ) إلى أن ابن المقفع كان يسمى ( داذبه ) وأن أباه كان يسمى ( داذ جشنس ) . وأن أهذا هو الاسم الذي ذكره ابن المقفع نفسه في كتابه الموسوم ( باليتيمة ) .

عليه منذ ذلك الحين اسم المقفع \_ على صيغة اسم المفعول وقيل إن الذى ولاه لم يكن هو الحجاج بن يوسف ولكنه حالد بن عبد الله القسرى ، وعذبه يوسف بن عمر الثقنى (1) . ومن الناس من ذهبوا كذلك إلى أن اسمه المقفع \_ على صيغة اسم الفاعل \_ لأنه كان مشتغلا بعمل القفاع \_ وهى أشبه شىء بالزنابيل . ولكنى لا أميل إلى هذا الرأى ، وسيرة الرجل نفسه واتصاله ببعض أمراء العرب أنفسهم هى التى اعتمد عليها فى ذلك .

عاش ابن المقفع في أحضان والده بفارس. وهنالك اشتغل بطبيعة الحال بالثقافة الفارسية. وكان ينتحل نحلة المجوس، ثم رحل إلى البصرة في وقت لانستطيع أن نحدده أيضاً. وكانت هذه المدينة ما تجة بالعلم والعلماء. زاخرة بالأدب والمتأدبين. وكان يكثر فيها الشعراء والمتكلمون كثرة تستحق كل عناية. وكان بها «المربد». وهو إذ ذاك منتدى هؤلاء وأولئك.

هنالك في تلك المدينة الحية عاش هذا الشاب مولى لآل الأهتم . وكان آل الأهتم يومئذ معروفين بالفصاحة والدرابة . وحلاوة النطق، وهنالك في تلك المدينة الناشطة كانهذا الشاب كثيرالاتصال بالأعراب، كثير الاتصال بأمراء من العرب . يحسنون العربية سليقة وطبعاً، فكان كثيراً ما يستمع إليهم . ويأخذ العربية الصحيحة عنهم وعن الأعراب الوافدين عليهم من أنحاء البادية .

ولم يمض زمن يسير حتى تم تكوين الرجل. وكمل عقله. و نضج بأسرع مما تنضج العقول عادة . ثم إن الفرس ومن على شاكلتهم من

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف للبستاني (مادة عبد الله بن المقفع).

إلموالى كانوا أصحاب العلم فى البلاد العربية . وأرباب القلم فيها ، فكان على الدولة الأموية نفسها أن تستعين بهم وأن تستفيد من أقلامهم وتستغل معرفتهم بالعلوم التى لم يكن ليعرفها العرب إذ ذاك .

ويظهر أن ابن المقفع كان على حداثة سنه وقتئذ من سعة العلم وحدة الذهن ونباهة الشان وحسن الأدب بحيث اتجه إليسيه الولاة والأمراء، يطلبون إليه أن يكتب لهم في دواوينهم ، ويتقلد عندهم بعض الوظائف التي كان يشغلها أمثاله من الموالى في ذلك الوقت .

غير أن من المصادر القديمة ما يوقع الباحث أحياناً في حيرة عظيمة فهذا هو البلاذري في كتابه فتوح البلدان (١) يذكر «أنه في زمن خلافة سليمان بن عبد الملك تقلد عبد الله بن المقفع خراج بعض ولايات دجلة من يد صالح بن عبد الرحمن السجستاني ، ، وكان هذا والياً على خراج العراق من الحليفة المشار إليه » .

ونحن نعلم أن سليمان تولى الخلافة بين سنتى ست وتسعين وسبع وتسعين للهجرة ؛ فكيف يتفق ذلك وما ذكرناه منذ حين من أن ابن المقفع ولد فى العام السادس أو السابع بعد الهجرة ؟

والذي لاشك فيه أن ابن المقفع كتب ليزيد بن عمر بن أبي هبيرة وربما كان هذا الأمير أول الذين استكتبوا ابن المقفع . وكان ابن أبي هبيرة هذا والياً على العراق من قبل مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية (١٢٧ – ١٣٧) ؛ وابن المقفع إذ ذاك شاب في ألعشرين من عمره أو يزيد . وكان ابن أبي هبيرة هذا أحد الثلاثة الذين مضوا بشرف النضال الأخير ضد الدعوة العباسية ، ودافعوا عن الدولة الاموية

<sup>(</sup>١) ص ٢٦٤ .

دفاع الأبطال لولا أن هذه الدولة كانت تحمل فى أحشائها جراثيم المرض الذى أودى بحياتها . وهؤلاء الثلاثة الذين نقصد إليهم هم : مروان بن محمد ، ونصر بن سيار ، ويزيد بن عمر بن أبي هبيرة .

وإذن فقد شهد ابن المقفع مصرع الدولة الأموية عن كتب ، وشهد الجهود التى بذلها أبطالها في سبيل المحافظة عليها يومئذ ، ولابد أنه علم بالمؤامرات الحفية التى دبرت لإسقاطها ، وغير بعيد كذلك أن يكون قد اتصل بهذه المؤامرات .

إلى هذا الوقت كان صاحبنا لم يزل على دين آبائه مجوسيا شديد التمسك بدين المجوس أو دين زرادشت . ثم كان لقيام الدولة الجديدة

<sup>(</sup>۱) يذكر الجهشيارى أن سفيان بن معاوية قدم إلى سابور من قبل الحليفة عمر بن عبد العزيز عبد العزيز و ولا يخفى أن هذا خطأ من النساخ فغلائة عمر بن عبد العزيز تقع بين على ( ۹۹ - ۱۰۱ه) . والمصادر تدلنا على أن سفيان بن معاوية كان يعيش فى زمن الحليفة عمر بن عبد العزيز .

على أنقاض الدولة القديمة من جهة ؛ ولاستئصال العباسيين شأفة الأمويين من جهة ثانية ، ولتعصب العباسيين فى أول أمرهم للدين الإسلامي من جهة ثالثة \_ كان لهذه العوامل كلها فيما تزعم \_ أثر عظيم فى نفس هذا الرجل الذي شهد مصرع الدولة الزائلة . فلعل الرجل أن يكون فكر في موقفه إذ ذاك ، ورأى أنه لا ينبغي له أن ينقضي بانقضاء تلك الدولة التي أكرمه بعض رجالها . وأن من الحير له يومئذ أن يركب خطتين معاً :

أولاهما : المبادرة بالانصال ببعض رجال الدولة الجديدة ، شأنه في ذلك شأن بقية الموالي من الفرس .

والثانية: أن يعتنق الإسلام ليزداد تقرباً من رجال هذه الدولة التي ذهب رجالها إلى أنهم من آل البيت وأنهم من نسل عم النبي .

ولقد أفلح الرجل فى خطته الأولى منذ اتصل بأعمال الخليفة المنصور، فكتب لعيسى بن على والى الأهواز ولزم بعض بنى أخيه إسماعيل عم المنصور يؤدبهم ويشتغل بتعليمهم وتهذيبهم، ثم اشتغل كاتباً العم ثالث للمنصور هو سلمان. وكان يفدعلى آل سلمان بن على بالبصرة رجل من البادية يقال له « أبو الجاموس ثور بن يزيد » عده صاحب الفهرست من كبار البلغاء والفصحاء. وقيل إنه عن هذا الرجل أخذ ابن المقفع الفصاحة وتلتى العربية ، فصحت سليقته ، واستقامت عربيته ، و تمكن منها جيداً .

ولقد أفلح ابن المقفع بعد ذلك فى خطته الثانية . فيقال إنه بينها كان يمشى ذات يوم فى طريق ضيق إذ سمع صبياً يتلو بصوت مرتفع قوله تعالى : « ألم نجعل الأرض مهادا ، والجبال أوتادا ، وخلقنا كم أزواجا وجعلنا نومكم سباتاً » الآية فوقف منصتا حتى أتم الطفل قراءة

السورة ثم قال فى نفسه: والحق أنه ليس هذا بكلام بشر ، ولم يلبث بعدها أن ذهب إلى عيسى بن على وقال له: ولقد دخل الإسلام فى قلبي وأريد أن أسلم على يديك ، فقال له عيسى: وليكن ذلك بمحضر من القواد ووجوه الناس ، فإذا كان الغد فاحضر ، ثم حضر طعام لعيسى عشية هذا اليوم ، فحلس ابن المقفع يأكل ويزمزم على عادة المجوس ، فقال له عيسى: أتزمزم وأنت على عزم الإسلام ؟ ، فقال : وكرهت أن أبيت على غير دين وفلا أصبح أسلم على يده وصار كاتبا له واختص به (١) .

على أن إسلام ابن المقفع موضع شك بين الباحثين إلى اليوم . ونحن أميل إلى الشك في إسلامه . وسنقيم الدايل على ذلك . وما نظن إلا ظنا ، والله تعالى وحده علام الغيوب .

**† †** 

هذا ويذكر صاعد الأنداس في طبقاته أن ابن المقفع كان كاتبا المنصور وأخذ كثيرون عنه هذا القول: والواقع أن ابن المقفع لم يكن قط كاتبا لهذا الحليفة العباسي ولكنه كان يكتب كارأيت لاعمامه من دونه، ولم يكن المنصور على وفاق مع أعمامه هؤلاء، وكان ابن المقفع من قبل مل يكتب لبعض رجال الدولة الأموية الذين عرفوا بعداوتهم لرجال الدعوة العباسية. ويظهر أن صاحبناكان يعرف أخلاق الحليفة المنصور معرفة جيدة. وأنه كان يحس بموقفه منه إحساسا دقيقاً. وأنه من أجل ذلك لم يكن يفكر في أن يتصل به منه إحساسا دقيقاً. وأنه من أجل ذلك لم يكن يفكر في أن يتصل به

 <sup>(</sup>۱) من كتاب ( شرح حال ابن المقفع بالفارسية للاستاذ عباس إقبال عن
 صاحب كتاب تاريخ طبرستان) .

اتصالا وثيقا . ولا يطمع يوماً ما فى أن يكون أثيراً لديه .. بلِ أزعم لك فوق ذلك إن موقف هذا الكاتبكان عدائيا أو كالعدائى للمنصور. ونحن إذا تصفحنا كتاب (الوزراء والكتاب) للجهشيارى لم نجد فيه نصاً يدل على أن ابن المقفع كتب للمنصور . ولو كان كتب له بالفعل ـ لعنى الجهشيارى بذكر ذلك . بل إن الجهشيارى نص قوق هذا كله و أن الذي قتل ابن المقفع هو أن أبا جعفر قال يوماً لا أعرف موضع أكتب الخلق وهو ابن المقفع مولاى ! فلم يزل أعرف موضع أكتب الخلق وهو ابن المقفع مولاى ! فلم يزل أبو أيوب خائفاً له . يسعى ويدب فى أمره حتى قتله(۱) . .

وإذا كان الجهشيارى قد اهتم بأن يذكر أن ابن المقفع كان كاتباً للسيح الخويلدى \_ كما قدمنا \_ فلم لا يهتم كذلك بأن يذكر \_ وهذا هو الأولى بالذكر \_ أن ابن المقفع كان يكتب للخلفة نفسه .

ाः 🖈 🌣

بقيت مسألة فى حياة ابن المقفع نحب أن نلم بها ما استطعنا وهى ما عسى أن يكون اللون السياسى لهذا الرجل ؟

ليس لدينا نص صريح ولا غير صريح يمكن أن يهدينا إلى شيء مما نريد. ومع ذلك فلنستعرض تلك الحادثة العظمى من حوادث التاريخ الإسلامي ـ وهي حادثة سقوط الأمويين وقيام العباسيين ، وهي الحادثة التي شهدها ابن المقفع بنفسه ، وهي وحدهاكل ما يعيننا على فهم هذه المسألة .

<sup>(</sup>۱) كتاب ( الوزراء والكتاب ) للجهشياري تحت عنوان المنصور .

تعرف أن الدولة الأموية كانت رومانية خالصة فى إدارتها ، عربية خالصة فى حياتها الاجتماعية والخلقية . فكانت تميل إلى العرب وتسكره الموالى عامة ، وتسكره الفرس منهم بنوع خاص . وتعرف أن الموالى غضبوا لذلك . وأسروا فى أنفسهم للعرب شراً وتواصوا على قلب الدولة الأموية العربية وكان أكثر هؤلاء الموالى من الشيعة فقالوا : نظالب بالخلافة للعلوبين . وحجتهم فى ذلك أن العلوبين أحق الناس بها . وأخلقهم بوارئتها . وبدأوا دعوتهم سراً لهم يكد يعلم وأحد أول الأمل . ولكن نفراً من العباسيين علموا ذلك السر . وأحبوا أن يلعبوا هذا الدور السياسى : فأخذوا يتملقون المرالى من الفرس . واستطاعوا أن يتألفوا زعماءهم وأن يشتركوا معهم فى الفرا الموالى : إنا داعون مثلكم لآل البيت .

ولكن من هم آل البيت ؟: أما الفرس فيعنون بآل البيت العلوبين وأما العباسيون فيفهمون أن آل البيت هم العباسيون وظل كل فريق يضمر فى نفسه ما يفهمه وما يعنيه وسارت الدعوة فى طريقها السرى الذى نعله حتى تجاوزته إلى طريق العلن . وهنا أظهر العباسيون أنهم يقصدون أنفسهم بآل البيت . ورأى زعيم الموالى إذ ذاك , أبو سلمة الخلال ، وهو الذي كان يمهد الأمور بالكوفة أن الدعوة صائرة حلى ما يكره \_ إلى بنى العباس لا أبناء على . فأبطأ أول الأمر فى إعلان الخلافة وتلكأ بالفعل فى مبايعة السفاح . بل إنه حبس السفاح فى بيته شهرين كاملين وحظر على الناس مقابلته . وطفق فى أثناء ذلك يراسل بعض العلويين فى الأمر ويطلب إليهم أن يقبلوا الخلافة .

من ذلك ما حكاه المسعودي من , أن أبا سلمة بعث برسول معه كتابان على نسخة واحدة إلى رجلين من العلويين : أحدهما أبو عبد الله بعض بن محمد بن على بن الحسين . و ثانيهما أبو محمد بن عبد الله بن الحسين « يدعو كل واحد منهما إلى الشخرص إليه ليجتهد فى أن يحمل أهل خراسان على بيعته . . فقدم الرسول المدينة على أبى عبد الله جعفر بن محمد فلقيه ليلا فلما وصل إليه أعلمه أنه رسول أبى سلمة ودفع إليه كتابه فقال له عبد الله: وما أنا وأبو سلمة ؟ وأبو سلمة شيعة لغيرى! فأجاب : إنى رسوله فتقرأ كتابه و تجيبه بما رأيت فدعا أبو عبد الله بسراج ثم أخذ كتاب أبى سلمة ووضعه على السراج حتى احترق وقال للرسول : عرف صاحبك بما رأيت! ثم أنشد قول السكميت من بزيد :

أيا موقداً ناراً لغييرك ضوؤها

ويا حاطباً في غير حيلك تحطب؟

غرج الرسول من عنده وأتى عبد الله بن الحسين فدفع إليه الكتاب فتبله وقرأه وابتهج فلما كان الغد ركب عبد الله حماراً حتى أتى منزل أبى عبد الله جعفر بن محمد وأطلعه على كتاب أبى سلمة وحادثه فى الأمر وأخذا يتنازعان حتى قال عبد الله لأبى عبد الله « والله ما يمنعك من ذلك إلا الحسد ، فتال أبو عبد الله : « والله ما هذا إلا نصح منى لك وقد كتب إلى أبو سلمة بمثل ما كتب به إليك فلم يجد رسوله عندى ما وجد عندك و لقد أحرقت كتابه قبل أن أقرأه فانصرف عبد الله من عند جعفر مغضياً (١) »

<sup>(</sup>۱) مروج الذهب للمسعودي ص ۲۱۰ وما بعدها .

من هذه القصة وأمثالها نعلم أن الموالى من الفرس إنما كانوا يقصدون بدعوتهم العلويين . واكن العلويين كدأبهم القديم كانوا في هذا وفي غيره منالزاهدين : مدت الخلافة إليهم يدها ولم يمدوا إليها أيديهم، ففاز بها العباسيون من دونهم ورجع الموالى بغيظهم وأحبوا أن يصلحوا خطأهم ويظهروا الميل إلى العباسيين. ولكن هؤلاء لم يخف عليهم أمر الموالى ولا أمر زعيمهم أبى سلمة فتربصوا به الدوائر \_ على رغم أنهم أظهروا له المودة بادىء الرأى \_ حين لم يكن من السهل عليهم أن يفتكوا بهذا الرجل ، أو يتولوا بأنفسهم كبر هذا فلما اشتد بأسهم وقوى أمرهم ولم يعودوا بحاجة إلى مساعدته فكروأ في القضاء عليه ، كما فكروا في القضاء على رجل آخر أصبح يخشى بأسه منذ ذلك الوقت ــ وهو أبو مسلم الخراسانى . فأغرواكلا منالرجلين. بِالآخر ، وانتهى الأمر في قصص طويلة مؤلمة بأن قضي على أبي سلمة الحلال ، تم على صاحبه أبى مسلم الخراسانى ! وخلا وجه الخلافة لبنى العماسي .

إذن فن الخطأ أن نظن أن الموالى من الفرس كانوا يميلون إلى العباسيين: فالموالى كانوا يكرهونهم وربما كان كرههم لهم \_ لا يقل عن كرههم الأمويين من قبلهم. وإنما كان هوى الموالى فى الحقيقة مع العلويين. لأن هؤلاء ينتمون إلى على بن أبى طالب \_ وهو الرجل الذى اجتهدوا فى إلباسه ثوبا من الجلال والتقديس خرج به على نفسه عن أن يكون إنسانا كسائر الناس » ولأن العلويين كانوا ينتمون إلى الحسين بن على \_ وهو زوج لابنة الملك يزدجرد من ملوك الفرس فإذا أفضى الملك إلى العلويين فكأنما صار فى الحقيقة لأحفاد من حد د

من أجل ذلك أزعم لك أن ابن المقفع ـ وهو أحد هؤلاء الموالى من الفرس بل من أعظم شبانهم شأنا وأنبههم ذكرا \_ لم يكن عباسى الهوى ولاكان عربى الميل . والكنه كان علوى السياسة فارسى النزعة قبل كل شيء . فهو على الأقل كان لا يحب العباسيين ولا يشعر قلبه بالمودة الخالصة لهم ولا لخلفائهم ، ولا للعرب من أجلهم ، ومن أجل أنه أخذ نفسه بالإخلاص فقط لأصله الفارسى! ذلك عندى هو اللون السياسي العام لابن المقفع الفارسى . وتلك هي العقيدة السياسية التي كان يصدر عنها هو وأمثاله من الفرس الذين غلبوا على أمرهم ، ولم يحكموا منذ البداية تدابيرهم ، فأعطوا العباسيين باليد اليسرى ماكانوا يريدون أن يعطوه للعلويين باليني .

ثم قابل العباسيون ذلك كله بالغدر، وكان لهم فيه بعض العذر، لأنهم لم يكونوا مقصودين بالدعوة التى فازوا بها على كره من زعماء الفرس. كان ابن المقفع إذن من أعداء الدولة الجديدة ومن المتظاهرين في الوقت نفسه بصداقتها ، وربما أنه اكتسب الحق السياسي الآخير من دراسته لتاريخ الفرس ونقله كتبا فارسية ككتاب كليلة ودمنة وغيره كا سنوضح ذلك بعد.

ويظهر أن ابن المقفع كان يفهم ذلك من نفسه حق الفهم فيرى أن الفرس انهزموا سياسياً ولا بد لهم من أن ينتصروا بطريق غير السياسة.

ويظهر أن الخليفة المنصوركان يفهم ذلك منه ، وسترى فى قرب نهاية الكتاب أن لهذا الخليفة يدا فى قتله كماكانت له يد فى قتل غيره من زعماء الفرس كأبى سلمة الخلال وأبى مسلم الخراسانى .

ويظهر أن العامة كانوا يفهمون ذلك أيضاً من ابن المقفع ، والعله كان معروفا بينهم بالعداوة للعباسيين والعله كان متهماً عندهم بالكيد لهذه الدولة الناشئة ألتى أتامها العباسيون (١).

وأنا أترك للقارى عـ أن يستأنس ـ إن أراد بموضوع القصة دون أشخاصها فلعله يستدل بها رغم بطلامها -- على رأى الناس فى ابن المقفع واعتبارهم إياه عدواً للدولة العباسية لا صديقا لها .

<sup>(</sup>۱) ترجم ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان للتحسين بن المنصور الحلاج (الذي مأت مصلوباً في صبيحة الثلاثاء ٢٤ ذى القعدة عام ٢٠٩ للهجرة) ونقل عن المام الحرمين أبي الممالي عبد الملك الجوبي أنه قال ما نصه: و وقد ذكر طائفة من الثقات أن حؤلاء الثلاثة - ويعني بهم الحلاج وأبا طاهر سليمان بن أبي سعيد الفرمطي المعروف بالجنابي وابن المقفع - تواصوا على قلب الدولة والتعرض افساد المملكة واستعطاف القلوب واستمالتها وارتاد كل واحد منهم قطراً: أما الجنابي فاختار الاحساء ، وابن المقفع توغل في أكناف الترك ، وارتاد الحلاج قطر بغداد فحبكم عليه صاحبها بالهلكة . . » ونحن نقولهم ابن خلكان و وهذا كلام لا يستقيم عند أرباب التواريخ لعدم اجماع الثلاثة في وقت واحد أما الحلاج والجنابي فيمكن اجماعها لمنفع أحد الثلاثة المذكورين » .

## الفصيلات

## أخلاق ابن المقفع

إن القارىء الأدبين الصغيب ير والكبير لان المقفع ، مهما كان المصدر الذي استتي منه ما أورده فيهما من الحكم والمراعظ والإرشاد والنصائح لا يكاد يتردد لحظة في أن صاحبها كان على جانب عظيم من حسن الأدب و نبل الحلق . وربما كان من الحق علينا أن نعترف له بشيء كثير من هذا وأن نرى فيه شخصاً جذاباً محما إلى النفوس محمل الناس على احترامه و تقديره و الإعجاب به ، وفي كـ"ب الادب قصص كثيرة تجعلنا نشهد له بكل هذا الفضل ، وخير لنا أن نورد شيئا من هذه القصص على سبيل المثال : روى « أنه بلغ ابن المتمفح أن جارآ له يبيع داراً له لدين ركبه ، وكان بجاس في ظل داره . فقال : ماقمت إذن بحرمة ظل داره إذا باعها معدما وبت واجدا ، فحمل إليه ثمن الدار وقال: لا تبع (١) وقال سعيد بن سلم قصدت الكوفة ، فرأيت ان المقفع فرحب بى ، وقال : ، ما تصنع ههنا ؟ فقلت ركبنى دين . فَمَال : هل رأيت أحدا ؟ قلت رأيت ابن شبرمة فوعدني أن أكون مربيها ابعض أولاد الخاصة . فتمال : أف أيجعلك مؤدبا في آخر عمرك؟ أين منزلك؟ فعرفته. فأتانى فى اليوم الثانى ، وأنا مشغرل بقوم يقرأون على ـــ فوضع بين يدى منديلا فإذا فيــــه أسررة مكسورة ودراهم

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار ج ١ ص ٢٠١ ،

متفرقة مقدار أربعة آلاف درهم . فأخذت ذلك ورجعت به إلى البصرة واستعنت به (۱) . .

وليس أدل على وفاء الرجل وصدق بلائه فى خدمة إخوانه وأصاقائه من أخباره مع صديقين له هما : عبد الحميد بن يحيى وعمارة ابن حمزة : فأماقصة عبد الحميد فذكورة فى أكثر من كتاب ، وفيها يقال إنه لما قتل مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية استخفى عبد الحميد فعثر عليه عند ابن المقفع وكان صديقاله ، وفاجأهما الطلب وهما فى بيته ، فقال الذين دخلوا : أيكما عبد الحميد ؟ فقال كل واحد منهما : أنا : خوفا على صاحبه إلى أن عرف عبد الحميد وسلمه السفاح إلى عبد الجمار (٢) .

وأما قصة عمارة بن حمزة فيرويها اننا الجهشيارى في وصفه أخلاق ابن المقفع حين يقول عنه , وكان سريا سخيا يطعم الطعام ويتسح على كل من احتاج إليه . وكان يكتب لداود بن عمر بن هبيرة على كرمان فأفاد معه مالا . فكان يحرى على جماعة من وجوه أهل البصرة مابين الخسائة إلى الألفيين في كل شهر . وكان بين ابن المقفع وبين عمارة بن حمزة مودة . فأنكر أبر جعفر على عمارة في وقت من الأوقات شيئاً ونقله إلى الكوفة . وكان ابن المفقع إذ ذاك بها فكان يأتيه ويزوره . فبينا هو ذات يوم عنده . ورد على عمارة كرتاب وكيله بالبصرة يعلمه أن ضيعة مجاورة اضيعته تباع . وأن ضيعته لا تصلح إن ملكها غيره . وأن أهلها قد بذلوا له ثلائين أنف درهم ، وإنه إن لم يتبعها فالوجه أن يبيع ضيعته . فقرأ عمارة الكتاب وقال : ماأعجب لم يتبعها فالوجه أن يبيع ضيعته . فقرأ عمارة الكتاب وقال : ماأعجب

<sup>(</sup>١) الجزء الأول من محاضرة الأدباء ص ٢٩ ﴿ (٢) شرح العيون ص ٩٤٩

هذا! وكيلنا يشير علينا بالابتياع مع الإضافة والإملاق. ونحن إلى البيع أحرَج. وكتب إلى وكيله ببيع ضيعته والانصراف إليه ؛ وسمع ابن المقفع الكلام وانصرف إلى منزله وأخذ سفتجة إلى الوكيل بثلاثين ألف درهم . وكتب إليه على لسان عمارة : إنى قد كنت كتبت إليك ببيع ضيعتى . ثم حضرلى مال . وقد أنفذت إليك سفجتة .فابتع الضيعة المجاورة لك ولاتبع ضيعتى . وأقم بمكانك . وأنفذ الكتاب بالابتياع إلى . ووجه الكتاب إليه مع رسول قاصد فورد الكتاب على الوكيل وقد باع الضيعة . ففسخ البيع وابتاع الضيعة المجاورة وكتب إلى عمارة يذكر الأمر وأنه قد صارت لك ضيعة نفيسة : فلما قرأ عمارة الكتاب أكثر التعجب؟ ولم يعرف السبب وسأل عمن حضر عدد ورودكتاب الوكيل: فقيل له: ابن المقفع: فعلم أنه من فعله . فلما صار إليه بعد أيام وتحدثا قال عمارة : بعثت بتلك الثلاثين أانف درهم إلى الوكيــل وكنا إايها ههنا أحوج : قال : فإن عندنا فضلا و بعث إليه بثلاثين ألفا أخرى .

مثل أعلى للوفاء والصداقة . ومثل أعلى المروءة والإخلاص ؛ رجل يجود بحياته في سبيل صديقه وقد آوى إليه ويعرض نفسه للخطر يريد أن يدفعه عنه . حتى ليخيل إلى الذين أتوا للقبض على صديقه أنه الذي ينشدونه ثم يهمون بقتله أو القبض عليه لولا أن يشير عليهم صاحبه أن اصبروا فإن الكل منا علامات تستطيعون أن تعرفوه بها . فيفعلون و تظهر الحقيقة آخر الأمر ! ورجل ينفق ماله في سبيل صديق أخر فيستنقذ له ضيعة كاد الفقر أن يفقده إياها ، ثم يشترى له ضيعة أخرى كانت تفوقها وكانت تعتمد عليها الضيعة الأولى ، ثم لا يكفيه أخرى كانت تفوقها وكانت تعتمد عليها الضيعة الأولى ، ثم لا يكفيه

خلك حتى يعطى صديقه فوق هذا كله ثلاثين ألفاً من الدارهم يعيش بها إلى أن تجود عليه ضياعه بنتاجها ، وتغدق عليه من خيراتها ، ورجل يعرف للجار حقاً ، وللجوار ذمة فلا تطاوعه نفسه أن يبيع جاره بيتاً لدين ركبه حتى أداه عنه . ورجل يكبر عليه أن يرى واحداً من أصحابه تضطره الحاجة إلى أن يزاول مهمة التأديب بعد إذ ضعف وظهرت عليه علامات المشيب فيمده بكل هذا المال ألذى يغنيه عن ذل هذه المهنة ويعفيه من آلامها . رجل هذه أعماله وتلك آثاره لابدحقيقة أن يكون عظيم الحظ من نبل العاطفة ، وفيض الإحساس، ودقة الذوق ، وسلامة الطوية وسمو الخلق وصدق الإخلاص!

كان هذا الرجل كما وصفه الجاحظ « جواداً فارساً جميلا » . وكان هذا الرجل مسرفا تبدو عليه النعمة ويعرف كيف يشكرها وينفع بها الناس ، و الكنه كان إلى جانب ذلك يميل بطبيعته الفاسية إلى المجون وإلى اللهو ، وشأنه في ذلك شأن أمثاله من الأدباء في ذلك الوقت ، قال هارون : وحدثني أبو أيوب قال : حدثني محمد بن سلام قال : اجتمع عند ابن رامين معن بن زائدة ، وروح بن حاتم ، وابن المقفع فلما تغنت الزرقاء بعث معن إليها بدرة فصبت بين يديها ، ولم يكن عند ابن المقفع دراهم ، فبعث فجاء بصك ضيعته ، وقال هذه عهددة ضيعتى خذيها ، فأما الدراهم فما عندى منها شيء . » (١)

وقال الجاحظ «كان والبة بن الحباب ومطيع بن إياس ، ومنقذ ابن عبد الرحمن الهلالى ؛ وحفص بن أبى وردة وابن المقفع ؛ ويونس ابن أبى فروة ؛ وحماد عجرد ، وعلى بن الحليل ، وحماد بن أبى ايلى

<sup>(</sup>١) الأغاني ج ١٣ ص ١٣٢ .

الرواية وابن الزبرقان، وعمارة بن حمزة، ويزيد بن الفيض، وجميل ابن محفوظ. وبشار والمرعث ، وأبان اللاحتى ندماء يجتمعون على الشراب وقول الشعر ، ولا يكادون يفترقون ويهجو بعضهم بعضاً هزلا وعمداً وكلهم متهم في دينه ».

كان هؤلاء جميعاً متهمين في دينهم . وربما كان ابن المقفع أعظمهم شهرة بتهمة الزندقة . على أن صاحبنا كان إلى زندقته وإلحاده \_ إن صح شيء من ذلك ــ فكها خفيف ألروح مرحا حلو الدعابة . ويظهر أن هذه الأخلاق كانت تميز الزنادقة أو المشهورين بين الناسبها . ولولا ذاك لما قيل في المثل ( أظرف من زنديق ) ويداك على ظرف إبن المقفع ودعابته قصتان: إحداهما مع رجل بخيل والأخرى مع رجل ثقيل: قال الجاحظ: « وروى أصحابنا عن عبد الله بن المقفع أنه قال : كان ابن جذام الشي يجلس إلى ، وكان ربما انصرف معي إلى المنزل فيتغذى معنا ويةيم إلى أن يبرد ، وكنت أعرفة بشدة البخل وكثرة المال ، فألح على فى الاستزادة وصممت عليه فى الامتناع ، فقال: جعلت فداك: أنت تظن أنى ممن يتكلف وأنت تشفق على \_ لا والله إن هي إلاكسيرات يابسة وملح وماء الحب. فظننت أنه يريد اختلابي بتهويل الأمر عليه . وقلت : إن هذا كقول الرجل ياغلام أطعمنا كسرة وأطعم السائل خمس تمرات، ومعنا أضعاف ما وقع اللفظ عليه. وما أظن أن أحداً يدعر مثلي إلى الحربية من الباطنة ثم يأتيه بكسرات وملح. فلما صرت عنده وقرُّ به ﴿ إِلَى ، وقف سائل بِالرِّـــاب فقال أطعمونا بما تأكلون، أطعمكم الله من طعام الجنة، قال: بورك فيك، فأعاد الكلام فأعاد ذاك القول ، فأعاد السائل فقال. اذهب ويلك فقد ردوا عليك. فقال ألسائل سبحان الله مارأيت كاليوم أحدا يرد

من نعمة والطعام بين يديه. قال: اذهب ويلك وإلا خرجت إليك والله فدققت ساقيك. قال السائل: سبحان الله! ينهى الله أن ينهر السائل وأنت تدق ساقيه! فقلت (أى ابن المقفع): اذهب وأروح نفسك فانك لو تعرف من صدق وعده مثل الذى أعرف لما وقفت طرفة عين بعدرده إياك (١)!

قيل: وأتى رجل ابن المقفع فى حاجة فلم يصل إليه وكان ابن المقفع مستثقلاله فكتب بيتاً فى رقعة وأرسل به إليه:

هل لذى حاجة إليك سبيل وقليك تلبثى لا كثير فوفع عليه:

أنت يا صاحب الكتاب ثقيل وقليل من الثقيـــــل كثير فأجابه الرجل:

قد بدأت الجواب منك بفحش أنت بالفحش والبذاء جدير فضحك وقضي حاجته (۲).

وكيف لا يكون صاحبنا ظريفاً ليناً رقيق الحاشية؟ أليس كانباً من الكتاب بل هو من أعظمهم؟ وإنما كان الناس يضربون المثل بأخلاق الكتاب، ألم تر إلى الذي يتمول:

وشمول كأنما اعتصروها من معانى شمائل الكتاب ا ألم تر إلى كيف شبه حلاوة الخر بحلاوة أخلاق الكتاب؟ والحق لقد جمع ابن المقفع إلى حلاوة فى الروحدقة فى الدوق ومراعاة عظيمة له، قيل إن عيسى بن على دعاه مرة للغذاء فمّال: أعز الله

<sup>(</sup>١) كرتاب البخلاء للجاحظ ص ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٢)كتاب المحاسن والمماوىء ص ٦٣٢ .

الأمير. ولست يومى للـكرام اكيلا قال: ولم؟ قال: لأنى مزكوم، والزكمة قبيحة الجوار مانعة من عشرة الأحرار!».

وروى الأصمعى أن ابن المقفع سئل من أدبك ؟ فقال نفسى : إذا رأيت من غيرى حسناً أتيته ، وإنرأيت قبيحا أبيته » (١)وروى المدائني « أنه كان ابن المتفع محبوساً فى خراج كان عليه وكان يعذب . فلما طال ذلك وخشى على نفسه . تعين من صاحب العذاب مائة ألف درهم فكان بعد ذلك يرفق به إبقاء على ماله » (٢) وهذا يدل على ذكاء ابن المقفع وحسن حياته

تستطيع بما عرضناه لك من أخلاق الرجل حتى الآن أن تقول معى إنه كار يسدر فى كل عمل من أعماله عن مبدأ من المبادى الأخلاقية التى يراها خليقة به و بأمثاله من فضلاء الناس . وكان يصدر فى كل أفعاله عن فكرة هى من خلق نفسه و تتيجة من نتائج فلسفته ، فكأن عقله لادينه \_ كائناً ماكان هذا الدين \_ هو الذى كان يهديه إلى الطريق التى يسلكها فى معاملة الناس و مواجهة الأشياء . وكأن رغبته فى المثل العليا و تعلقه بها هى التى كانت تحمله على فعل الحير لأنه خير . و تجنب الحبث لأنه خبث . وهو إذن بمن كانوا يعبدون الفضيلة لاعبادة العبيد ، و أكن عبادة الأحرار ، يحبها ليس طمعاً فى الثواب و يحتنب ضدها ايس خوفا من انتقاد أو عقاب ، و أكن يحب الفضيلة و يحتنب ضدها ايس خوفا من انتقاد أو عقاب ، و أكن يحب الفضيلة عبعث هذا البغض أو الحب .

بقى أن أوضح خاتمين من أخلاق الرجل يزيدان من تصورنا له

<sup>(</sup>١) رسائل البلغاء

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ص ٢٠١

ولطبيعته . أما الأول فاصطناعه الحذر وأخد . فالتقية كما يقول الفلاسفة . وهو إنماكان يأخذ نفسه بذلك مع الذين يخشى بطشهم ولا يأمن غائلتهم كالمنصور ، ويظهر أنه أفاد هذا الحلق من قراءته كتاب كايلة ودمنة ، ومن اشتغاله بنقله إلى اللغة العربية . ونحن نعلم أن هذا الكتاب يحتوى على كثير من العبر ، وأن فيه كثيراً من القصص التي تدعو إلى اصطناع الحيل ، والتمسك بأخلاق سياسية كثيرة أظهرها الحذر ، وليس شك في أن الرجل قد تأثر إلى حدكبير بهذه القصص ، وأن عقله كان يتطور في أثناء قراءتها و نقلها ، وأن مثله العليا كانت تتغير تبعا لذاك . ويطول بنا التمول لو أردنا أن نعرض العليا كانت تتغير تبعا لذاك . ويطول بنا التمول لو أردنا أن نعرض الك شيئاً من تلك العبر التي اشتمل عليها كتاب كايلة ودمنة وتأثر بها ابن المقفع على هذا الوجه الذي نشرحه .

أما ثانى الخلقين \_ وهو ما لا أتصور الرجل إلا به ولا أتمثله فى خاطرى إلا عليه \_ فهى السخرية وشدة التهكم ، ولكن الرجل كان لا ينال بسخريته أبداً إلا العرب ولا يقصد بتهكمه قوماً غيرهم . وإليك فى ذلك قصة « المربد » .

«حدث شبيب بن شيبة قال: كنا وقوفا بالمدبد، إذ أقبل ابن المقفع فبششنا به وبدأناه بالسلام. فرد علينا السلام ثم قال لو ماتم إلى نيروز وظلها الظليل وسورها المديدو نسيمها العليل فعود تمأ بدانكم تمهيد الأرض، وأرحتكم دوابكم من جهد الثقل. . . فقلنا و ملنا، فلما استقر بنا المكان قال اننا: أى الأمم أعقل. فنظر بعضنا إلى بعض وقلنا: اعله أراد أصله من فارس! فقلنا: فارس فقال ليسرا بذلك إنهم ملكوا كثيراً من الأرض ووجدوا عظما من الملك، وغلبوا

على كشير من الحلق . فما استنبطوا شيئًا بعقولهم ؛ ولا ابتدعوا باقى حكم فى نفوسهم .

قلنا: فااروم: قال أصحاب صنعة

قلنا: فالصين: قال أصحاب طرفة

قلنا: فالهند: قال أصحاب فلسفة

قلنا: فالسودان: قال سرخلق الله

قلنا: فالترك: قال كلاب مختلسة

قلنا : فالحزر : قال بقــــــر سائمة

قلنا: فقل : قال : العسرب!

فضحكنا! فقال: أما أنى ما أردت موافقتكم . ولكن إذا فاتنى حظى من ألنسب فلا يفوتنى حظى من المعرفة ، إن العرب حكمت على غير مثال مثل لها . ولا آثار أثرث ، أصحاب إبل وغنم ، وسكان شعر وأدم ، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده ، ويشارك فى ميسوره ومعسوره ، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة ، ويفعله فيصير حجة ويحسن ما يشاء فيحسن ، ويقبح ما يشاء فيقبح ، أدبتهم أنفسهم ، ورفعتهم هممهم ، وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم . . . وافتتح الله دينه وخلافته بهم إلى الحشر . . فن وضع حقهم خسر ، و من أنكر فضلهم خصم ! ي (١) .

كثيرور من النقاد يشكون في هذه القصة . لانهم فهموها من ناحية واحدة ، هي أنها مدح للعرب قاله رجل لايحب العرب . والحقيقة أن لهذه القصة قيمتها . فابن المقفع فيها يمدح العرب من

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ج ٢ ص ٠ ٥

حيث يريد أن يسخر منهم ، وهو فيها يتملق العرب من حيث يحقد عليهم ويحسدهم . ولذلك ضحك جاساؤه أولا حين قال إن العرب أعقل الأمم ، ومن أجل ذلك ألح هو في مدحهم ليخفي سخره منهم ، ولحكن لاشك عندي مع ذلك أن جلساءه كانوا يفهمونه جيدا ، وكانوا يدركون أنه يريد أن يقول لهم إن العرب قوم لاحظ لهم من الحضارة ولا من الرقى ، وهم جياع لا يجدون ما يأكلون \_ ومع ذلك فقد فتحوا الفتوح وملكوا الأمصار وهم لا يستحقون من هذا كله شيئاً .

فالقصة إذن لامبرر لرفضها ، والكنى أشك فقط فى جانب يسير منها \_ وهو جانب الأسلوب . فأسلوب ابن المقفع هذا \_ وخاصة فى الجزء الأخير من القصة \_ قريب من أسلوب الجاحظ وطريقته فى الترسل . ولا يبعد عندى أن تكورن الشعوبية فى القرن الثالث الهجزى قد استغلت هذه القصة إلى حدما ، ويزيد أصحابها فى القول فأضافوا إليها هذا القدر .

وهذا ألذى قلناه عن قصة المربد يصح أن نقوله عن هذه القصة .

«جرى ذكر الشعر و فضيلته وكان ابن المقفع حاضراً فروى عنه أنه وَلَى « أى حكمة تكون أبلغ وأغرب أو أعجب: من غلام بدوى لم ير ريفاً ، ولم يشبح من طعام: يستوحش من الكلام ، ويفزع من البشر ويأوى إلى الفقر واليرابيع والظباء . وقد خالط الغيلان وأنس بالجان . فإذا قال الشعر وصف مالم يعده ولم يعرفه ثم يذكر محاسن الاخلاق و مساوتها ، و يمدح و يهجو ويذم ، و يعاتب و يشبب ،

ويقول ما يكتب عنه ، ويروى له ويبتى عليه ، (١) .

ألا يدل كل هذا على أن الرجل كان ينفس على العرب كل شيء حتى الشعر الذي هو كل ما تبحود به الصحراء وكل ما يفتخر به أهلها على أهل الحضر!

و یحکی الجهشیاری أیضاً أن ابن المقفع لما وجد ما قد عزم علیه سفیان من تقطیعه علی ذلك الوجه الذی وصفه لنا قال اسفیان: والله أنك لنقتلنی فتقتل بقتلی أاف نفس ، ولو قتلل مائة مثلك ماوفوا بواحد ثم أنشد شعراً:

إذا ما مات مثلي مات شخص

وأنت تموت وحدك ليس يدرى

عوتك لا الصــغير ولا الكبير!!

إن دلتنا هذه الرواية على شيء فهى تدلنا على تهـكم الرجل من أمراء العرب وذلك حتى في أشد ساعات الحرج ؟

ومن هذه القصة وأمثالها تعرف أنه كان مستهتراً ببعض أمراء العرب وستعرف حين نستعرض شيئا من رسالة (الصحابة) أنه كان مستهتراً كذلك بقوانين العرب، وستعرف حين نعرض لاتهام الناس له بالزندقه أنه ربماكان مستهتراً بعقائدهم نفسها.

والخلاصة أن ابن المقفع كغيره من الناس يدين بأخلاقه كلها إلى العصر الذي عاش فيه . ويدين بآرائه كلها لمطالعاته و ثقافته . فهو

<sup>(</sup>١) زهر الآداب على هامش العقد الفريدج ٢ ص ٣ .

مولى فارسى وتر من العرب الذين غلبوا على آبائه وأجداده ، وهو رجل مد في وأديب اجتماعي قدر له أن يدرك عصر الانتقال من الدولة الأموية العربية إلى الدولة العباسية الفارسية . وتمتاز عصور الانتقال عادة بأنها عصور التمرد والمجانة والشك ، وبأنها عصور النشاط والحركة وحرية الفكر وتناول كل شيء بالنقد . نشاهد ذلك في المسر الذي مهد للجمهورية الفرنسية ، ونشاهده كذاك في الاسرالتي تنتقل بالشعب الإنجليزي من حالة إلى أخرى .

وإذن فلا تعجب من أن يكون صاحبنا ظريفاً ماجناً جقدر ما يسمح له بشاط تلك الفترة له مجون هذا العصر ، نشيطاً عاملا بقدر ما يسمح له نشاط تلك الفترة مفكراً بالقدر الذي يتفق و ثقافته التي يحصلها ، فاضلا بالمقدار الذي يلائم قراءته التي أكثر منها ، حذراً حازماً على النحو الذي يتطلبه الزمن الذي عاش فيه ، شاكا شديد السخرية والتهكم على نحو يشبع به غريزة السيطرة ــ كا يقول علماء النفس ، لا تعجب من أن يكون ابن المقفع ذلك الرجل . فإن عصر الانتقال الذي نلفتك إليه في فرنسا قد أنتج «فو لتير» و «روسو» و «مو نتسكيو» وغيرهم من المتشككين والمشرعين والساخرين والمتمردين على الحياة والإحياء ١ ما

## الفصطيل *الثالث* ابن المقفع ونظرته الى المثل الأعلى

وإذا حدثتك عن مكانة ابن المقفع فإنى محدثك عن مكانة الكتاب فى عصره قبل كل شيء . ونحن نعلم أن الكتاب فى ذاك الوقت كانوا يؤلفون الطبقة المستنيرة التى تملأ قلوب العامة وتظهر عليها النعمسة وتسيطر على أكثر شؤون الأمة حتى قال بعضهم :

ما الناس إلا الكتبه هم فضة في ذهبه قد أدركوا دنياهمو بشعبة من قصبه

ونحن نعرف أيضاً أن الكمتاب فى ذلك الوقت كانوا يؤلفون كتلة واحدة لأنهم أهل صناعة واحدة ، وأن أفراد هذه الطائفة كانوا يتدرجون فى الرقى إلى أن يصل ذووالكفاء منهم إلى منصب الوزير فكان لكل أمير أو وزير كاتب من دونه كتاب يستعينون بآخرين من أمثالهم وهكذا ، مثال ذلك أن عمرو بن مسعدة كان يكتب للمأمون وكان يكتب للمأمون أرجل كاتب لابن مسعدة رجل اسمه الحسن بن عيسى . فكان حسدا الرجل كاتباً لكاتب .

وكان هؤلاء الكتاب جميعاً من الفرس ، وكانوا يتأثرون فى آخلاقهم ورسومهم وأنظمتهم وأحوالهم بطبقة الكتاب فى عهد الدولة الساسانية بنوع خاص . ويتول الجهشياري « . . وكان من رسوم ملوك فارس ان يلبس أهل كل طبتمة بمن فى خدمتهم البسة لا يالبسها أحد بمن فى غير تلك الطبقة ، فإذا وصل الرجل إلى الملك عرف بلبسته صناعته والطبقة التى هو فيها . . فكان الكتاب جميعاً فى الحضر يالبسون البستهم المعهودة . . . وكانت الملوك تقدم الكتاب ، وتعرف فضل صناعة الكتابة ، وتحظى أهلها بما يجمفونه من فضل الرأى إلى الصناعة ، وتقول هم نظام الأمور ، وكال الملك ، وبهاء السلطان ، وهم الأاسنة الناطقة عن الملوك ، وخزان أموالهم ، وأمناؤهم على رعيتهم وبلادهم . وكان ملوك فارس إذا أنفذوا جيشاً أنفذوا معه وجهاً من وجوه كتابهم ، وأمروا صاحب الجيش ألا يحل ويرتحل إلا برأيه ، يبتغون بذلك وأمروا صاحب الجيش ألا يحل ويرتحل إلا برأيه ، يبتغون بذلك فضل رأى السكاتب وحزمه (۱) » .

وابن المقفع من هذه الطبقة من الكتاب الذين كانوا يحبون أن يتأثروا الفرس، ويحبون أن يفخروا على العرب بصناعة الكتابة كما يفخر عايهم هؤلاء بالخطابة. على أنه كانت لابن المقفع منزلته التي تألفت له من أخلاقه ومريزاته وجهوده وفضائله، فالحق أنه إذا كان أبو مسلم الحراساني يعتبر البطل السياسي للفرس \_ وأول الذين مثلوا الناحية الحربية منهم \_ فإنه ينبغي لابن المقفع أن يعتبر البطل الأدبي للفرس، وأظهر الذين مثلوا الناحية الأدبية لهم. فصبغ الأدب العربي بهذه الصبغة الفارسية، وتوفر على نشر الثقافه الفارسية، وسلمت له بذلك الزعامة الأدبيات، وتبعه الكثيرون من رجالات الفرس فلم بذلك الزعامة الأدبيات، وتبعه الكثيرون من رجالات الفرس فلم بذلك الزعامة الأدبيات الفرس فلم بذلك الزعامة المؤلفة الفارسية بم وتبعه الكثيرون من رجالات الفرس فلم بذلك الزعامة الأدبيات الفرس فلم بذلك الزعامة الأدبيات الفرس فلم بذلك الزعامة الأدبيات الفرس فلم المؤلفة الفارسية به وتبعه الكثيرون من رجالات الفرس فلم بذلك الزعامة الأدبيات الفرس فلم المؤلفة الفارس فلم المؤلفة الفارس فلم المؤلفة الفارس فلم المؤلفة الفارس فلم المؤلفة المؤلفة الفارس فلم المؤلفة المؤلفة

<sup>(</sup>۱) الجهشياري ص ٣وما بعدها.

يتجاوزوا المنهج الذي رسمه لنفسه ولابلغوا شأوا أبعد من الذي بلغه .

ذكر ابن الفقيه عظاء فارس فقال ، ثم أتى الله عز وجل بالإسلام فكانواكنار أخمدت وكرماد اشتدت به الريح ، فمزقوا كل بمزق ، فلم يبق فى الإسلام منهم شريف يذكر إلا أن يكون عبد الله بن المقفع والفضل بن سهل » (١) .

وذكر الجاحظ «أنه كان يؤاف الكتاب الكثير المعانى الحسن النظم فينسبه إلى نفسه ، فلا يرى الأسماع تصغى إليه ولا الإرادات تيمم نحوه ، ثم يؤاف ما هو أنقص منه مرتبة وأقل فائدة ثم ينحله عبد الله بن المقفع أو سهل بن هارون أو غيرهما من المتقدمين ومن قد صارت أسماؤهم من المصنفين فيقبلون عليها ويسارعون في نسخها لا اشيء إلا انسبتها إلى المتقدمين ».

ولو عاش الجاحظ فى عصر نا هذا لوصفنا أيضاً بهذا الوصف ، فنحن لا نزال نقدس القديم لأنه قديم ولا نحفل بالناشىء الحديث لأنه ناشىء وحديث!

وفى الأغانى وحدثنا اليزيدى قال: حدثنى عمى عبد الله قال: حدثنى أخى أحمد قال ، سمعت جدى أبا محمد يقول: كنت ألتى الحليل ابن أحمد فيقول لى: أحب أن يجمع بينى وبين عبد الله بن المقفع، وألتى ابن المقفع فيقول: أحب أن يجمع بينى وبين الحليل بن أحمد، فيمت بينها فر انا أحسن مجلس وأكثره علماً ، ثم افترقنا فلقيت

<sup>(</sup>١) التنبيه والإشراف ص ٧٦ ـ

الحليل فقلت: يا أبا عبد الرحمن: كيف رأيت: صاحبك؟: قال ماشئت من علم وأدب ، إلا أنى رأيت كلامه أكثر من علم علم الدن المقفع فقلت: كيف رأيت صاحبك؟ فقل ال : ماشئت من علم وأدب إلا أن عقله وعلمه أكثر »(١) ، وفى روايات أخرى «أنه قيل للخليل: كيف رأيت ابن المقفع؟ فقال: علمه أكثر من عقله . وقيل لابن المقفع: كيف رأيت الخليل؟ فقال: عقله أكثر من عقله . وقيل لابن المقفع: كيف رأيت الخليل؟ فقال: عقله أكثر من علمه (٢) .

ويظهر أن كلا من الرجلين رأى في صاحبه راياً قريباً جداً من الصواب. فابن المقفع فارسى واسع العلم، يستوعب علوم الفرس، ويضيف إليها جزءاً غير يسير من ثقافة الهند وألعرب وأليونان. فعلمه إذن أوسع من عقله . والحليل بن أحمد عربي بمتاز بحدة الذكاء ، وربما لم يكن يحذق غير ألعلوم ألتي يصح أن يقال عنها إنها عربية خالصة . فعقله إذن أوسع من علمه . و من أجل ذلك كان الخليل بن أحمد يميل بطبيعته إلى الخلق والإبداع ، فاخترع علم العروض واخترع طريقـــة المعجم في اللغة. وأما ابن المقفع فكان يميل بطبيعته إلى التصنيف وتأليف النظريات والاستفادة من علمه بالتاريخ . فظهر أثر ذلك في كتبه وخلقه . . يقول ابن خلكان تعقيباً على هذه القصة السابقة فكان كذلك: أدى . أدى الخليل عقله إلىأن مات زاهدا ، وابن المقفع إلى أنمات قتيلا بسبب كتاب كتبه . فني مرت الخليل حكى أنه أراد أَن يَخْتَرَعُ شَيْئًا فِي الحسابِ، فَقَالَ أَريد أَنْ أَقْرَرُ نُوعاً مِن الحساب

<sup>(</sup>١) الأغاني ج ٨ س ٧٦ .

<sup>(</sup>۲) أبن خلكان ج ١ ص ١٦٤ ومعجم الأدباء ج٣ ص١٧٧ وتاريخ لمبرستان

تمضى الجارية بدرهم إلى البياع فلا يمكنه ظلمها ، فدخل المسجد وهو يعمل فكرة فى ذلك ، فصدمته سارية وهو غافل عنها لفكره فانقلب على ظهره فكان سبب موته ، (١) .

والنباس بعد مجمعون على أن صاحبنا كان إماماً في البلاغة غير مدانع ، حتى ضربوا الأمثال ببلاغته قال أبو تمام :

فكأن قساً في عكاظ يخطب وكأن ليبلى الاخيلية تندب وكثير عزة يوم بين ينسب وابن المقفع في اليتيمة يسهب(٢) وروى أن جعفر بن حذار من وزراء الدولة الطولونية مدح رجلا بقصيدة منها:

ياكسرويا في القديم وهاشمياً في الولاء يا ابن المقفع في البيا نويا إياساً في الذكاء (٢)

وقال صاحب الفهرست « بلغاء الناس عشرة : عبد الله بن المقفع ، وعمارة بن حمزة ، وحجر بن محمد ، ومحمد بن حجر ، وأنس ابن أبى شيخ \_ وعليه اعتمد أحمد بن يوسف الكاتب \_ ، وسالم ، ومسعدة ، والهرير ، وعبد الجبار بن عدى ، وأحمد بن يوسف» (١) . وينقل السيوطى فى كتابه (٥) عن محمد بن سلام : « سمعت مشايخنا وينقل السيوطى فى كتابه (٥) عن محمد بن سلام : « سمعت مشايخنا

<sup>(</sup>۱) ابن خلسکان ج ۱ س ۱۷۰.

<sup>:(</sup>۲) دیوان آبی تمام ص ۳۹ ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ج ٢ ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) الفهرست ص ٢٦٦.

ي(٥) المزهر ج ٢ ص ٢٤٩ .

يقولون: لم يكن للعرب بعد الصحابة أذكى من الخليل بن أحمد ولا أجمع ولا كان في العجم أذكى من ابن المقفع ولا أجمع » . وروى أن الأصمعي قال كلاما معناه «قرأت آداب ابن المقفع فلم أر فيها لحنا إلا في موضع واحد وهو قوله \_ العلم أكبر من أن يحاط بكله فخذوا البعض \_ » وكان الصواب أن يقول فخذوا بعضه بغير « ال » . وسمع أبو العينا .. بعض كلام ابن المقفع فقال : كلامه صريح ، ولسانه فصيح ، وطبعه بعض كلام ابن المقفع فقال : كلامه صريح ، ولسانه فصيح ، وطبعه صحيح ، كأن بيانه اؤ اؤ منثور ، وروض ممطور .

وأعجب من هذا كله أن يتهم الناس ابن المقفع لبلاغته بأنه عارض التمرآن. قالوا « ومن الآيات التي لم ينسج على منوالها ، ولا سمحت قريحة بمثالها قوله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور... إلى قوله تعالى — وقيل بعداً للقوم الظالمين . ولهذا فإن ابن المقفع لما عارض التمرآن ووصل إلى هذه الآية قال: هذا ما لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله وترك المعارضة وأحرق ما كان اختلقه » (١).

ومضى الناس فى هذه الأقوال ، التى وصفوا بها بلاغة ابن المقفع ، وتبعهم آخرون فقالوا فى الرجل مثل قولهم ، تشابهت أقوالهم ، وأطيل كثيراً لو أتيت لك على جميع هذه الأقوال . ولم يكد يشذ عن هذا الإجماع إلا الباقلانى فى كتابه إعجاز القرآن وفيه يقول « وقد ادعى قوم أن ابن المقفع عارض القرآن وإنما فزعوا إلى الدرة اليتيمة . وهما كتابان أحدهما يتضمن حكما منقولة توجد عند حكماء كل أمة

<sup>(</sup>١)كتاب الفوائد لابن القيم الجوزى ص ١٧٨.

مذكررة من قبل ، فليس فيها شيء بديع من لفظ ولامعني ، والآخر في شيء من الديانات » وأخشى أن يكون موقف الباقلاني هنا هو وحده الذي أملى عليه هذا الكلام .

ولكنا على مدح المادحين وقدح القادحين لا يمكننا أن نقبل هذه الأحكام كلها أو بعضها دون أن نعرض لها بالبحث والمناقشة ، ومن حقنا أن ندرس أسلوب ابن المقفع دراسة علمية بقدر المستطاع .

ومن حقنا أن نظهر الناس على رأى فى أسلوبه ربما كان مخالفا لآرائهم إلى الآن. وذلك ما أرجو أن أنهض به بعد الكلام عن آراء ابن المقفع فى الدين وآرائه فى الاجتماع. وطبعى أن هذه الآراء كانت أثراً من آثار فلسفته و نتيجة من نتائج عقله. وحسبنا فى نهاية هذا الفصل أن نمهد لذلك بالإجابة عن هذا السؤال:

ماهي طبيعة عقل ابن المقفع أو ما هو الاتجاه العام لهذا العقل ؟

يقولون إن الكتاب والشعراء فريقان : مثاليون إن الكتاب والشعراء فريقان : مثاليون محره وكتابتهم وواقعيون في شعرهم وكتابتهم عن عقل يسيطر عليه الخيال ، وهم دائما يتجهون في أدبهم إلى المثل الأعلى . وأما الآخرون فيصدرون عن عقل أشد تعقيدا من العقل الأول فيصفون الحياة الواقعة أمامهم ، ويصفون مافيها من اضطراب وتعقيد والتواء ، ولكن أى هذين الفريقين من الأدباء سابق الآخر في الوجود الزمني ؟ أظن أن طائفة المثاليين أو الكاليين لابد أن تسبق في وجودها التاريخي طائفة الواقعيين ، وذلك بأن هؤلاء الواقعيين عتاجون في كتاباتهم وأشعارهم إلى مهارة في الوصف وغني بالأساليب ،

وعقل يعنى بالتفاصيل . وهذا كله لايتيسر للسابقين الأولين من الأدباء المثاليين .

ولا غرابة فى ذلك ، فالأدب كالتصوير ، والأديب كالمصور ، والمصور لايجد عناء فى أن يرسم لك صورة الهادة هى المثل الأعلى فى الجمال : ولكنها صورة لاحياة فيها لأنها لاتمثل عاطفة ما . وهذا المصور نفسه \_ لايستطيع إلا بعد جهد أن يرسم صورة لاتعنى بالجمال المثالى بمقدار ماتعنى بالجمال الواقعى أو بمقدار ماتعنى بالمشاعر والوجدان . وقل مثل ذلك فى الموسيتى فهى ساذجة باعثة على الطرب فى أول عهدها بالوجود \_ ولكن لابد أن يمضى زمن غير يسير حتى فى أول عهدها بالوجود \_ ولكن لابد أن يمضى زمن غير يسير حتى تقوى على التعبير عن مختلف العواطف وشتى المعانى .

وفى الأدب العربى \_ ظل تفكير الكتاب مثاليا بهذا المعنى فى العدر الأول من تاريخ النثر الفنى ، وبقيت الحال على ذلك ، حتى رزق هذا النثر رجلا كالجاحظ فى القرن النالث الهجرى ، فاستطاع أن يذلل هذا النثر ويصف به ألوانا من المعانى والإحساسات لم يكن فى مقدور أساتذته وأسلافه أن يصفوها . وما كان يتيسر لهم هذا الوصف ، والكتابة على عهدهم طفلة أو كالطفلة فى المهد ؟ .

ولك أن تقارن بين الصورة الذهنية لما كتبه ابن المقفع في الأدبين الكبير والصغير، وبين الصورة الذهنية لما كتبه الجاحظ في رسالة التربيح والتدوير(١) على وجه التمثيل ــ والنياس هنا مع الفارق إن

<sup>(</sup>١) انظر كتاب ( رسائل الجاحظ ) التي جمها السندوبي .

صح هذا التعبير \_ فسترى أن الصورة الأولى أشبه شيء بالدمية التي يروقك منظرها وتعجبك بساطتها ولكنها لاتشبع فيك ناحية من نواحى الفن الصحيح. وأما الثانية فصورة حية ناطقة يمكن أن تسرك وترضى ذوقك الفنى معاً.

وإذر فابن المقفع \_ وهو من طلائع الكتاب في الأدب الإسلامي \_ أو قل ثاني اثنين نهضا بفن الكتابة العربية رجل كان ينزع في تفكيره أبدا إلى المثل الأعلى فيظهر أثر ذلك في كتابته:

و العلكتاب , الأدب الكبير ، يكون أصدق مثـال لما نقول :

فهو حين أحبأن يكتب عن السلطان ،كتب عنه كما يجب أن يكون عليه السلطان الكامل في حكمه وسياسته وأخلاقه وحسن سيرته ، وهو إذن يصف المثل الأعلى للسلطان ويخالف في هذا كل المخالفة رجلا آخر هو مكيا فلي .

أجل \_ يخالف مكيافلي في إيطاليا فلقد كتب هذا عن سياسة الملوك وأحوالهم . فوصفها ووصفهم كما يرون أنفسهم وكما يراهم الناس من حولهم . بل إنه لم يقف عند هذا حتى نصح الأمراء أحياناً ألا يتحرجوا من استعال الغش والكذب ، وأجاز لهم أن يخالفوا قواعد الشرف والدين والمروءة والأدب \_ وهو يعلم أن تانون الملوك الواقعى ينحصر في «أن الغاية تبرر الواسطة » .

وبينها كان مكيافلي يقول هذا وأكثر منه في كتابه « الا مير » إذا بابن المقفع يقول في كتابه « الا دب الكبير إ « مانصه : « ايس للملك أن يغضب ، لا أن القدرة منوراء حاجته ، وايس له أن يكذب ، لا نه

لايقدر أحد على استكراهه على غير مايريد، وايس له أن يبخل لأنه أقل الناس عذراً في تخوف الفقر. وايس له أن يكون حقوداً لأن خطره قد عظم عن مجاراة كل الناس ». فكأنه إنما يصف بذلك المثل الأعلى.

وابن المقفع إذا أحب أن يكتب في الصديق فإنما يكتب أيضاً في المثل الأعلى لما ينبغي أن يكون عليه الصديق. ولعله كان يحس من نفسه بذلك ويرىأنه يكلف الناس ما لا يطيقون حين يأخذهم بأن يحتذوا مثال الصديق الذي وصفه لهم. فانظر إلى قو له : « إنى مخبرك عن صاحب لى ، كان منأعظم الناس في عيني ، وكان رأس ماأعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه . كان خارجا عن سلطان بطنه فلا يتشهى مالابجــــــد ، ولا يَكُثُر إذا وجد . وكان خارجاً عن سلطان اسانه فلا يقول مالايعلم ، ولا يمارى فيما يعلم ، وكان خارجا عن سلطان الجهالة فلا يقدم أبدأ إلاعلى ثقة بمنفعة. وكان أكثر دهره صامتاً فإذا نطق بز الناطقين ، وكان برى متضاعفا مستضعاً فإذا جاء الجد كان كالليث عادية » . وذلك إلى أن يصل إلى قو له « فعليك بهذه الأخلاق إن أطقت ، و لن تطيق » و انظر إلى قوله « وان تيطق » كيف يصرح بأنه لايتوخى الواقع « ولكن أخذ القاليل خير من ترك الجيم » .

هذا العقل الذي يتجه أبداً إلى المثل الأعلى \_ هو الذي كان يصدر عنه ابن المقفع في كل ما يكتب أو يعمل أويقول . وهذا التاريخ العظيم \_ تاريخ الفرس القديم \_ هو الذي كان يؤلف منه ابن المتفع مايصل إليه من نظريات في السياسة أو الاجتماع أو الدين . شأنه في ذلك شأن غيره من المفكرين والفلاسفة لايختقون أفكارهم وإنما تجيء

أفكارهم نتيجة العصورالتي سبقتهم، وتكون كتاباتهمسجلالها. أليس قد احتاج العرب بعد موت النبي إلى خليفة ؟ فنشأ عندهم معنى للخلافة؟ وأصبح لها مع الزمن قواعد معروفة ؟ ثم أتى مؤرخ كالماوردى أو أبن خلدون فشرح هذه القواعد وسجل هذه النظريات ؟ . هكذا فعل أرسطو في كتابه « السياسة » وهكذا فعل أصحاب الكتب المذهبية كالشهرستاني . ثم هكذا فعل مكيافلي في إيطاليا و ابن المقفع في بلاد العراق ، وكان هذا الأخير يرى في حكومة الساسانيين مثلا أعلى للحكومة الرشيدة المستنيرة . فاجتهد في أن ينقل للعرب صورة دقيقة لتلك الحكومة ، وتأثر بها العباسيون فأصبحت إدارتهم نموذجا دقيقا لإدارة الساسانيين .

تلك إذن طبيعة عتمل ابن المقفع ، وذلك إذن هو الاتجاه العام لهذا العقل الذي امتاز به . وعلى هذا الأساس نريد أن نفهم أو لا هذه الآراء التي أثرت عنه في الدين والاجتماع . وعلى هذا الأساس نريد أن نعرف بعد ذلك مكانته في الأدب العربي وحظه من البلاغة العربية .

## الباسي لنالت

## الفصي للأول زندقة ابن المقفع

كان العراق من أقدم الأقاليم الإسلامية عهداً بالحضارة . يقولون إنه كان مهبطاً لمدنيات كثيرة ومقاماً اشعوب مختلفة : فن بابليين إلى آشوريين وإيرانيين وكلدانيين وعرب ونبط وسوريانيين . كل هؤلاء هبطوا العراق فى فترات مختلفة ، وكلهم تركوا فى العراق بدوراً من عقولهم وآثاراً تدل على حياتهم ونشاطهم فىذلك الإقليم ، والسوريانيون من هؤلاء بنوع خاص هم الذين قاموا على نشر المنطق اليوناني هنالك قبل مجيء الإسلام . فلما أتى الإسلام بقى العراق غرة فى جبين المالك الإسلامية ، وقلباً ينبض بحياة هذه الدولة القوية . أو قل معى برمومترا ، حساسا تقاس به حرارة المسلين ونشاطهم ، ولوحة بيضاء تظهر عايها أعمالهم وأفكارهم وحركاتهم في كل فترة من فترات بيضاء تظهر عايها أعمالهم وأفكارهم وحركاتهم في كل فترة من فترات تاريخهم .

استولى عليه المسلمون فى أيام عمر رضى الله عنه ، واختطوا فيه مدينتين عظيمتين هما : البصرة والكوفة ، فكانت كل مدينة منهما تنافس الأخرى فى ميدان العلم والفكر منذ أول الأمر . وكان يحدث

أحياناً أن يستدعى علماء الكوفة لمناظرة علماء البصرة على مرأى من الأمراء والكبراء والعامة . كما حدث ذلك فى رحلة سيبويه البصري إلى الكوفة وهزيمته أمام الكوفيين فى قصص لطيفة تذكرها كتب الأدب والتاريخ .

وإلى ذاك كان العراق منذ هبط على بن أبي طالب الكوفة هدفاً للفتن والثورات التى يطول شرحها وتعرف الشيء الكثير منها. بل إن هذه الفتن بنوع خاص هي التي أطلقت بعد ألسنة القررم في الحكم على هذا بأنه مخطىء والحكم على ذاك بأنه مصيب ، والاعتباد في كل ذلك على العقل والمنطق قبل القرآن والسنن.

نشأ ابن المقفع فى البصرة ، وكانت البصرة يومئذ بمتازة بلون من الحيب اة ربما خالفت فيه الكوفة نفسها . و لعلها كانت تدين بذلك اللون إلى هؤلاء العلماء الذين رحلوا إليها فى فترات مختلفة ، وأقاموا بها يعلمون الناس ، وكان لهم فضل كبير فى تكوينها من الناحية العقلية .

فاقد نزل البصرة منذ نشأتها عدد من الصحابة كان يوفدهم عمر اليها لتعليم الترآن والحديث. فكان هؤلاء الصحابة هم الأسانده الأولين لهذه المدينة الحديثة . وكان من أشهر هؤلاء عبد الله بن مسعود الذي كان يحب عمر حبا جما وينحو منحاه في النفكير . وكان عمر يفتي برأيه حين يعوزه النص فيما يعرض عليه من المشاكل . ثم غلا ابن مسعود في النمل بالرأى وساعده على ذلك أن العراق نفسه أقليم متحضر ، وأن لاهله بالمنطق عهدا منذ نشره السريانيون .

وفى العصر الأموى ظهر بالبصرة عالم جرىء ومولى متفصح هو

والحسن البصرى ، كان له أثره أيضا فى تكوين البصرة . وكان الحسن قوى الحلق جرى الرأى لا يخشى فى الحق لومة اللايمين . و فى طبقات ابن سعد و أنه سأل رجل الحسن : ما تقول فى الفتن مثل يزيد ابن المهلب و ابن الأشعث ؟ فقال : لا تكن مع هؤلاء ، ولا مع هؤلاء ، فقال رجل من أهل الشام : ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد ؟ فغضب ثم قام بيده فخطر بها ثم قال : ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد ! نعم ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد ! نعم ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد ! نعم أمير المؤمنين يا أبا سعيد ! نعم المرائى . وأن هذه الحرية كانت ترى هذا أنه كان نصيراً لحرية الرأى . وأن هذه الحرية كانت تلاثم قطراً كالعراق ، في حين أنها لا تلائم قطراً كالعراق ، في حين أنها لا تلائم قطراً كالشام . وربما كان ذلك من الاسباب الني أدت إلى نجاح معاوية بن أبي سفيان و فشل على بن أبي طالب منذ الفتنة التي نجاح معاوية بن أبي سفيان و فشل على بن أبي طالب منذ الفتنة التي الحذه المدينة الناشئة .

ثم إن «واصل بن عطاء » كان من تلاميذ الحسن البصرى وكان يختلف إلى مجلسه . وحدث يوما أنه خالف أستاذه في رأى ، فاضط أستاذه إلى أن يقصيه عن حلقة الدرس . فاعتزل واصل أستاذه و نظم رأيه وسرعان ماظفر بحلقة أخرى يشرح فيها التلاميذه هذا الرأى وغيره من الآراء . ثم توسع واصل في حرية الرأى ، والاعتماد على العقل ، وسبق أستاذه في ذلك . وأصبح بذلك زعيما لفرقة دينية هي فرقة (المعتزلة) . ومنذ ذلك الحين عظمت شهرة واصل في البصرة ، وكان من الحق علينا أن نعتبره الأستاذ الثالث لتلك المدينة الزاهرة .

كان هذا كله فى العصر الأموى لأن واصلامات فى عام ١٣١

للهجرة . وكمانت هذه الحرية على عظمها لم تتناول من المشاكل الفلسفية والدينية ما تعرض له المعتزلة في العصر العباسي ، وهو العصر الذي كثر فيه نقل الفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني ، ثم قوى هذا النقل من شأن الحركة الفكرية والإصلاح الديني الذي كان ينشده المعتزلة في ذاك الوقت .

ثم كانت الدولة العباسية ، وكان قيامها على أكتاف الفرس ، وكان تشجيع الدولة لهم ، واعتمادها عليهم ، وشعور هؤلاء بأنه قد حان الرقت الذي ينتقمون فيه من الإسلام . والإسكام هو الدين الذي أضاع استقلالهم وازال قوميتهم ، وتغلب على لغتهم ، وظفر بدينهم آخر الأمر! . وتكاثر هؤلاء الفرس في إقليم العراق بوج، عام وفي البصرة وبغداد بنوع خاص ، ورأوا ماكان يتمتع به العراق من حرية في إبداء الرأى ، ورأوا أن الدولة مشغولة عنهم إذ ذاك بالسياسة و تثبيت قواعد الملك ، فبدأوا يبذرون بذور الزندقة والإلحاد .

وأكثر ماكانت تحدث هذه الحركات الخطيرة فى الخفاء بين جدران المنازل. بعيداً عن عيون الدولة ورقبائها الذين كانوا يتعقبون الزنادقة حتى لا تشع آراؤهم فى الناس.

وإذن فالبصرة التي يمكن أن يقال إنهاكانت في طورها الأول وأعنى به طور الصحابة مستقيمة الأيمان صحيحة العقيدة ، متواضعة التفكير م إن صح هذا التعبير . ثم أصبحت في طورها الثاني على يد الحسن البصرى تنزع قليلا قليلا إلى حرية التفكير . ثم نقلها واصل إلى طور ثااث ماات فيه إلى فلسفة التعليل والتحليل ، وتورطت في كثير

من المسائل التي لم يكن يعرفها المسلمون \_ نقول إن البصرة التي مرت بهذه الأطوار الثلاثة المتدرجة ، كان لابد لها من أن تدخل على يد الفرس في طور رابع يتسلط عليها فيه رجال مغرضون ، وطائفة ناقمة على الدين لأنها كانت تحتفظ انحلتها القديمة بشيء غير قليل من الولاء والتقديس ، وإذا سألتني من عسى أن يكون أستاذ البصرة في ذلك الوقت أجبتك على الفور أنه يمكن أن يكون , عبد الله بن المقفع » . نعم عبد الله بن المقفع هو أستاذ البصرة في فجر الدولة العباسية أو في ذلك الوقت الذي بلغت فيه الحرية الفكرية درجة عظمى ، وبلغ فيه نفوذ الفرس مبلغا عظيما يخشى الناس شره عليهم وعلى الدولة .

ولكن زندقة ابن المقفع قدر لها أن تفشل بسرعة عظيمة ، وكتب عليها أن تناهض منذ أول الأمر . ناهضها المنصور بطريت مباشرة ، و ناهضها المسلمون أنفسهم بطريقة غير مباشرة . ألم أزعم لك أن المنصور قتله بسببها ؟ ألم ترأيضا المعتزلة منذ ظهور العباسيين قد نظموا حركتهم ، وتسلحوا بالمنطق اليوناني الذي كان يعوزهم ، وعرضوا العتميدة الإسلامية البسيطة في جوهرها عرضا فلسفيا يلائم العتمل المنطق ، وحرروا عقول الناس وقاموا على تطهيرها من آفات الحرافات ؟ وآمن الناس يومئذ بسلطان العتمل فحكموه في كل شيء ، وعرضوا عليه كل أمور الدين والدنيا ، فما كان منها متفقا مع العقل وعرضوا عليه كل أمور الدين والدنيا ، فما كان منها متفقا مع العقل وبرجال دين قبل أن يكونوا رجال فاسفة ، وكانوا مخلصين في خدمة رجال دين قبل أن يكونوا رجال فاسفة ، وكانوا مخلفا استطاعوا الدين ، وجعلوا من أدوات خدمته الفلسفة . من أجل ذلك استطاعوا

أن يهزمواكل الأديان المخالفة الإسلام، ولولاهم الحكان من المحتمل أن يغلب دين الفرس الإسلام على أمره، وأن تفسد الناس فساداً ليس إلى إصلاحه من سبيل.

فما هي إذن ديانة الفرس التي كمانت بملاً عقل ابن المقفع ، ويحن إليها قلبه ، فيعرضها أحياناً على الناس ليفسد عليهم أمرهم ويزعزع منهم عقيدتهم ؟

مال الفرس منذ القدم إلى تقديس هذا العالم ، واعتقدوا بنضال قائم بين قوى مختلفة ترجع كلمها إلى شيئين هما: الحير والشر أوهما النور والظلمة أو هما (يزدمان) ، و(أهريمان) . وتلك هي الديانة المجوسية في جوهرها .

وانقسمت المجرسية بعد ذلك أقساماً فكان منها على الترتيب:
(الكايومرتيه) وهم القائلون بأن (كايومرث) أول الخلق كا يقول المسلمون إن آدم أبو البشر . ثم (الزرادشتية) أتباع زرادشث الذين زعموا أنه في الثلاثين من عمره بعثه الله نبياً ورسولا إلى جميع الحلق، ثم أوحى إليه أن يهاجر إلى بلخ . وهناك أخذ يبث الدعوة في بلاد الملك يشتاسب . ولكن بعض المؤرخين يشك في الوجود الحقيقي لحذا الرجل . وقد ألف الأستاذ جاكسون \_ كا في فجر الاسلام \_ كتاباً في تاريخ زرادشت ذهب فيه إلى أنه شخص خرافي ، وأنه ظهر في منتصف القرن السابع قبل الميلاد ، وكانت تعاليم موافقة اللجوسية في أكثرها . وكان عمل زرادشت محصوراً في أنه وحد الأهمة فجعلها إلهاً واحداً له مظهران : مظهر الخير ويدل عليه «أهورا

مزدا ، ، ومظهر الشرويدل عليه «أهريمان » . وزرادشت بهذاكان موحداً لاثنوياً كما يقول مؤرخو المسلمين . والكن من المستشرقين من ذهب إلى أنه كان ثنوياً لا موحداً ، ومنهم من ذهب مذهباً وسطاً لسنا . في حاجة إلى تفصيله .

وزرادشت هو صاحب الكتاب المقدس عند الفرس وهو كتاب الأوستا » قيل إن عدد سوره إحدى وعشرون وقيل إن بما أخبربه في هذا الكتاب أنه قال وسيظهر في آخر الزمان رجل يحيى العدل ويميت الجور ، ويود السنن المغيرة إلى أوضاعها الأولى تنقاد له الملوك ، وتتيسر له الأمور وينصر الدين المحق . . » (١)

ثم من تلك النحل التي ظهرت في فارس (المانوية) نسبة إلى ماني الذي ظهر في زمن سابور بن أردشير، وأخذ ديناً بين الزرادشتية والنصر انية. فكان يتمول بنبوة عيسى ولا يقول بنبوة موسى. ويقول البيروني «إن ماني ولدسنة و٢١ و ٢١ وأنه ذكر في أنجيله الذي وضعه على حروف الأبجد الاثنين والعشرين أنه «الفار قليط» الذي بشر به المسيح وأنه خاتم النبيين .. وقال بقدم النور والظلمة .. وحرم ذبح الحيوان وإيلامه، وشرع نواميس يفرضها الصديقون وهم أبرار المانوية وزهادهم على أنفسهم: من إيثار المسكنة وقع النفس والشهوة المانوية وزهادهم على أنفسهم: من إيثار المسكنة وقع النفس والشهوة

<sup>(</sup>۱) هذه العبارة في كناب المللوالنجل للشهرستاني ص۱۸۸. ويظهر أن هذه الفكرة نفسها قد أدخلها الفرس في الإسلام . ذلك بأن الاعتقاد في ظهور رجل بأني آخر الزمان ايطهر الأرض من الفداد ليس خاصاً بالفرس وحدهم أو بالمسلمين من بعدهم ولكنه اعتقاد كل أمة تقدس أبطالها ، فإذا ماتوا أنكروا موتهم ومالوا إلى القول بأنهم اختفوا في مجاهل الأرض ليظهروا قبيل انهاء العالم. وهم يعزون أنفسهم عن الهزيمة ، ويأملون في المستقبل بعد أن يئسوا من الماضي .

ورفض الدنيا والزهد فيما ومواصلة الصوم .. وإدامة التطواف في الدنيا للدعوة والإرشاد .. » (١).

ومانى بذلك لم يكن عمليا فى تعاليمه كما كان زرادشت لأنه حرم على الناس مارأيت من الأشياء. وأكثر من ذلك أنه حرم الزواج حتى يتعجل الفناء لهذا العمالم. فصرف الناس عن العمل ودعاهم إلى الزهد والصوم الذى حرمه « زرادشت » على أتباعه حتى لا يضعفوا عن أداء أعمالهم فى الدنيا والاستمتاع بها ، ومن أجل ذلك لم تكن المانوية ملائمة لعقل الفرس ، بل كانت تعاليم خطراً على الأمة الفارسية . .

وبذلك اعتبر مانى «خارجاً على الديانة المجوسية القديمة » وهى الديانة التى جاءت تعاليم زرادشت موافقة لها فلم يكن بدلملوك الفرس. من أن يحاربوا المانونية . قال البيرونى « إن بهرام قال : إن هذا خرج داعياً إلى تخريب العالم ، فالواجب أن نبدأ بتخريب نفسه قبل أن يتهيأ له شيء من مراده (٢) » ثم هم به فقتله ، غير أن تعاليمه لم تمت ، بل ظلت حية تشغل أذهان الناس والفلاسفة منهم بنوع خاص .

ثم من هذه المذاهب الفارسية مذهب « المزدكية . وصاحبها « مزدك » قيل إنه ولد حوالى سنة ٤٦٧ م » وظهر فى أيام « قيباذ » والد أنوشروانودعا قيباذ إلى مذهبه فأجابه إلى ذلك . روى الشهرستاني « أن معبوده قاعد على كرسيه فى العالم الأعلى على هيئة قعود خسرو »

<sup>(</sup>١) الآثار الباقية للبيروني ص ٧٠٧

<sup>(</sup>۲) الآثار الباقية للبيروني ص ۳۰۸

فى العالم الأسفل وبين يديه أربع قوى . . . كما أن بين يدى خسرو أربعة أشخاص . . و تلك الأربع تدير أمر العالمين بسبعة من وزرائها . . وهذه السبعة تدور فى إننى عشر روحانيين . وكل إنسان اجتمعت له هذه القوى الأربع والسبعة والائنا عشر صار ربانيا فى العالم السفلى وارتفع عنه التكليف » والذى كان يميز « مزدك » بنوع خاص هو أنه كان يدعو إلى مايصح أن نسميه « بالاشتراكية . إذ كان مزدك ينهى الناس عن القتال والعداء ، ولما كان أكثر ذلك إنما يتمع بسبب الأموال والنساء ، فقد أباح الأموال وأحل النساء وجعل الناس شركة فيهما كاشتراكهم فى الماء والنار والهواء . وفى هذه المبادىء ما فيها من القضاء على الأسرة وعلى المجتمع . ولهذا أسرع ملوك فارس أيضاً فى التخلص من هذا الفيلسوف المتطرف . ويقال ملوك فارس أيضاً فى التخلص من هذا الفيلسوف المتطرف . ويقال إن الذى نهض بذلك هو أنور شروان .

ذكرت لك طرفا من تلك الديانات التي اعتنقها الفرس، وذكرت لك من قبل أن ابن المقفع كان زرادشتى المذهب كأمثاله من الموالى، والمهم هنا هو أن ذهنه كما قلت لك لم يكن خاليا من هذه المذاهب كلها وأنه كمان يقرأ عنها، وأنه كان يعرضها على عقله بين حين وآخر، وأنه مضطر من أجل هذا كله إلى أن يكون كثير الشكوك الدينية التي أتعبته وأنهكته. وظهر أثر ذلك كله فيماكان يفسلف فيه من حديث كان يدور بينه وبين أصدقائه و نظرائه عمن كان يختلف إليهم بالبصرة ويختلفون إليه بها.

وكان من هؤلاء مطيع بن إياس ووالبة بنالحباب، ويحيى بن زياد

الحارثي (١) ، ويونس بن أبي فروة ، (٢) ، وحماد عجرد \_وكانت لحماد هذا مقطوعة ما نوية قالها هو وكان ينشدها الزنادقة باعتبارها صلاة (٣) ، وعلى بن الحليل (٤) ، وعمارة بن حمزة (٥) . ورجل يقال له « البقلى ، قتله المنصور لانه أنكر الحياة الاخرى . ثم بشار بن برد وأبان ابن عبد الحميد اللاحق \_ الذي نظم كليلة و دمنة و نظم كذلك كتاب ابن المقفع الذي يعرف باسم مزدك .

وهكذا عرف الناس ابن المقفع بالزندقة ، وهكذا اشتهر أمره بها ، وهكذا تناقل الناس أخباده عنها حتى أثر عن الخليفة المهدى ، وهو الخليفة الذى عرف بمحاربته للزنادقة \_ أنه كان يقول داتما « ما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله ابن المقفع »!

ويقول الصفدى (؟) «كانت آراء ابن المقفع الإلحادية منقولة أو معروضة في كتب الزنادقة الممنوعة » .

وحفظ الناس قول ابن المقفع حين مر ببيت من بيوت النار بعد أن أسلم فتمثل قول الأحوص:

يابيت عاتكة الذى أتعزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل إنى لأمنحك الصدود وأننى قسما إليك مع الصدود لأميل! وفى الأغانى (٧) أن ابن المقفع قال هذين البيتين معاتباً طائفة من

<sup>(</sup>١) الأغانى ١٢ ــ ٨١ والمسعودى ٨ ــ ٣٩٣

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٣ ـ ٨٨ (٣) الأغاني ١٣ ـ ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) الأغاني ١٣ \_ ١٤ (٥) الأغاني ١١ \_ ١٥.

<sup>.</sup> ۱۳۲ س ۱۳۲

<sup>(</sup> م ٦ - ابن المقفع ) . ١٨ (٧).

الزنادقة كان قد قبض عليهم ، وكان من بينهم ولده هو ، وقد مروا به دون أن يسلموا عليه خوفا من أن يلحق به ضرر إن سلموا .

على أن فى إجابة ابن المقفع عن سؤال عيسى بن على حين رآه يزمزم عشية اليوم الذى عزم فيه على السلام مايدانا على تهكم الرجل. وسخريته وشكه فى المزدكية والإسلام معاً على السواء.

ولاندهب بعيدا فأمامنا كتاب كليلة ودمنة ، وفيه باب برزويه الذي يزعم الباحثون \_ وأنا من هؤلاء \_ أنه من إضافة ابن المقفع ومن هذا الباب نستطيع أن نعرف شيئاً غير قليل عن أخلاق ابن المقفع وعن عقيدته . أما أخلاقه فقد ذكرت أنه كان لا يصدر فيها عن دين وإنما كان يصدر فيها عن عقل لا يؤمن بالدين ، وهو مع ذاك يحب الفضيلة لأنها فضيلة ويكره الرذيلة لأنها رذيلة . انظر إلى قول ابن المقفع على لسان برزويه « . . فلما خفت من التردد والتحول رأيت ألا أتعرض لما أتخوف منه المكروه ، وأن أقتصر على عمل تشهد النفس أنه يوافق كل الأديان ، فكففت يدى عن القتل والضرب . وطرحت نفسي عن المكذب والبهتان والغيبة (١) .»

أما عقيدته فقد تستطيع أن تلمح لهاظلا واضحاً فيما أثاره السكاتب في هذا الفصل أيضاً من شكوك دينية كثيرة ، حاول إخفاءها بما كان يكتبه حول هذه الشكوك نفسها من عبارات إسلامية يرضى بها الرأى العام . وهذا قوله على لسان برزويه , فلما ذهبت التمس العذر لنفسى

<sup>(</sup>١) كتاب كليلة ودمنة ص ٨٠ طبعة الوزارة .

فى ازوم دين الآباء والأجداد ، لم أجد لها على النبوت على دين الآباء طاقة ، بل وجدتها تريد أن تتفرغ للبحث عن الأديان والمساءلة عنها ، والنظر فيها ... الخ » .

ثم أخذ الكاتب بعد ذاك يسوق الأمثلة الكثيرة لكل حالة من حالات العقل عندما يكون واقعاً تحت تأثير هذه الشكوك الدينيــة المجهدة ــ فاقرأها إن شئت في كتاب كليلة ودمنة ، على أنى ربماعرضت لذلك أيضاً عند البحث خاصة في هذا الكتاب .

و لقد قام الأستاذ « ميخائيل أنجلو جويدى » عام ١٩٢٧ بنشر كتاب عنوانه « الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع عليه لعنة الله آمين للقاسم إبراهيم عليه من الله أفضل الصلاة والتسايم » .

ومنذ ذلك الوقت \_ كما يقول الأستاذ غبرائيلي , وضعت هذه المسألة \_ وهي زندقة ابن المقفع على قواعد جــديدة ، وقضى على المحاولات الساذجة التي قام بها «كرد على » لتبرئة ابن المقفع من تهمة الزندقة التي نسبها إلى خبث المعتزلة ، وأرجعها إلى الحسد الذي يحمله الناس للشخصيات العظيمة (١).

والقاسم بن إبراهيم هذا كما في «عمدة الطااب في أنساب أبي طالب» هو التماسم بن إبراهيم بن طباطبا بن اسمياعيل الديباج بن إبراهيم الغمر ابن الحسن المثنى بن الحسن بن على بن أبي طااب ، كان يكنى أبا محمد ابن الحسن المثنى بن الحسن بن على بن أبي طااب ، كان يكنى أبا محمد وكان يةيم في جبال الرس ، ولذا عرف باسم قاسم الروسى .

<sup>(</sup>۱) انظر مجِــلة المستشرقين Rivista المجلد الثالث عشر سنـــة ۱۹۳۲ ص ۱۹۷ ــ ۲٤۷

وكان موته بعد مقتل ابن المقفع بنحوقرن لأنه مات عام ٢٤٦ هجرية. والمطلع على هذا الكتاب يسهل عليه أن يميز أسلوبين مختلفين فيه . أما أحدهما فأسلوب منطقى سهل مقسم إلى فقرات وجمل وفيه عناية باختيار اللفظ ، ولا يقع فيه السجع إلا نادراً ، وهو عندى أسلوب قريب من أسلوب ابن المقفع . وأما الآخر فأسلوب هزيل ركيك عباراته مسجوعة كلها ، وفيه ميل إلى الاستشهاد بالقرآن الكريم حتى في غير موضع لهذا الاستشهاد .

وللكتاب مقدمة مسجوعه ندد فيها القاسم بمذهب (مانى) وأتباعه وذكر فيها ابن المقفع خلف (مانى) فى ضلاله فوضع كتابا أعجمى البيان ، حكم فيه انفسه بكل زور وبهتان ، فقال من عيب المرسلين ، وافترى الكذب على رب العالمين ، فرأينا من الحق أن نضع نفضه . بعد أن وضعنا من قول (مانى) بعضه » (١).

و بعد ذلك عرض القاسم لكتاب ابن المقفع ، فكان يذكر منه جملا و فقرات يرد على كل جملة منها على حدة ، ويقول في رده على الاستشهاد بالقرآن ، و لا يأتى بجملة من جمل ابن المقفع إلا مسبوقة بكلمة ( زعم ) \_ بل إنه كان يقحم هذه الكلمة إقحاما بعد كل كلمتين أو ثلاث . وإليك جزءا يسيراً من هذا الكتاب على سبيل المثال :

قال ألقاسم « وكان أول ما نتح به ابن المقفع كتابه أن قال :

بسم النور الرحمن الرحيم ، أما بعد فتعالى النور الملك العظيم ... الذي بعظمته وحكمته و نوره عرفه أو لياؤه . . والذي اضطرت عظمته

<sup>(</sup>١) كتاب الردعلي الزنديق اللمين \_ طبعة جويدى \_ ص ٨ .

أعداء الجاهلين له والعاملين عنه إلى تعظيمه ، كما لا يحد الأعمى بدآ مع قلة نصيبه من النهار أن يسميه نهاراً مضيئاً . . . إن سألناك ياهذا فما أنت قائل ؟ أتقول كان الله وحده لم يكن شيء غيره ؟ أتقلب عليه خلقه الذين هم عمل يديه . . . فعادوه وسبوه وآسفوه ، وأنشأ تعالى يقاتل بعضهم في الأرض ، ويحترس من بعضهم في السماء بمقاذفة النجوم، ويبعث لمقاتلتهم ملائكته وجنوده وأنزل ملائكته ، فاذا غلبوا عدواً قال إذن ابتليته ؟ . ألا قتلهم عدواً قال إذن ابتليته ؟ . ألا قتلهم عاهو أوحى ، واجتاحهم بغير القتل اجتياحا ؟ . وأمرض خلقه وعذبهم بما عرض من الأسقام لهم ، وكل خلقه دمر تدميرا . . !

(شمقال)..ويأمرك بالإبمان بما لاتعرف.. والتصديق بما لاتفعل فإنك لو أتيت السوق بدراهمك تشترى بعض السلع ، فأتاك الرجل من أصحاب السلع فدعاك إلى ماعنده ، وحلف لك أنه ليس فى السوق شيء أفضل بما دعاك إليه ، لكرهت أرف تصدقه وخفت الغبن والحديعة ، ورأيت ذلك ضعفاً وعجزاً منك ، حتى تختار على بصرك وتستعين بمن رجوت عنده معونة و نصراً..!

( ثم قال ) فلا تعلم ديناً منذكانت الدنيا إلى هذا الزمان الذي حان فيه انقضاؤها أخبت زبدة ، وأبتر أصلا وأمر ثمراً وأسوأ أثرا على أمته والأمم التي ظهرت عليها ، وأوحش سيرة وأعقل عقلا ، وأعبد للدنيا ، وأتبع للشهوات من دينكم . !

نافر الله الإنسار فقال فليدع ناديه سندعو الزبانيه ، ثم افتخر بغلبته لقرية أو لأمة أهلكها من الأمم الخالية . . !

(ثم قال): هل تعلم ياهذا لم خلق الله الحلق؟. . فما أراد بخلقه الحنير أم الشر؟. . إن ربهم على كرسيه قاعد . . وإنه تدلى فكان قاب قوسين أو أدنى!

قال القاسم «ثم عمد \_ أى ابن المقفع \_ إلى أسرأسرار الفرقان ، وأعجب عجائب سر القرآن ؟ من الروايات والحواميم ، وما ذكر فيه من قاف وآلم وطسم ، فعد علمها جهلا ، وظن مصون عجيبها مبتذلا وأراد \_ ويله \_ علم سر أنبائها . . وكلا لم يجعله الله لعلمها أهلا ، ولم يجعل قلبه العمى لها مخلا . ! »

وتعرض أستاذنا أحمد أمين (١) لنقد كتاب القاسم فى الرد على ابن المقفع فشك فى نسبة الأصل لابن المقفع والرد للقاسم : واستدل على شكه فى نسبة الرد إلى القاسم بشيئين أحدهما :

أن ابن النديم ـ عدد كتب القاسم ولم يكن منها كتاب بهذا الاسم. والآخر ـ وهو عندى أقوى فى الدلالة من القول الأول ـ أن كتاب القاسم سجع له، والسجع ليس من طريقة القرن النالث الهجرى (٢).

وأما الشك في نسبة الكتاب إلى ابن المقفع فبناه أستاذنا على حجج منها (حجة الأسلوب) \_ فقال إن (أسلوب الكتاب غير الأسلوب المعروف لابن المقفع والذي تتبينة من الأدبين ورسالة الصحابة وكليلة ودمنة. ففي كل هذه الكتب لا يعمد إلى السجع إلا

<sup>(</sup>١) ضعى الإسلام ج ٢ ص ٢٢٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) الفهرست ص ۱۹۳ .

مَا جاء عفواً ، أما في هذا الكتاب فيتعمد السجع أحيانا تعمداً (١).

واستميح أستاذي الإذن فأقول إنه من تلك العبارات التي جمعتها من الكتاب رأيت أنه لم يكن مسجوعا ، ورأيت أن السجع الذي ورد فيه جاء عفوا . بل رأيت هذه العبارات مقسمة تقسيا منطقيا كالذي نعرفه من أسلوب ابن المقفع ، ورأيت في هذا الأسلوب ميلا إلى التهكم كالذي نعله من أخلاق الرجل . وهذا الميل إلى التهكم هو الذي أفسر به سخرية المؤلف ( من أن لله يدين وأنه يستوى على العرش ، وأنه قاب قوسين أو أدنى ) . فعندى أن الرجل حمل هذه التعبيرات على ظاهرها مبالغة منه في الاستخفاف والتهكم \_ لا جهلا التعبيرات على ظاهرها مبالغة منه في الاستخفاف والتهكم \_ لا جهلا منه باللغة العربية جهلا يؤدى به إلى أن يفهم من اليد والوجه والاستواء على العرش المعانى الحقيقية الظاهرة!

ومن تلك الحجج — أن ما ذكره ابن المقفع في كتابه هذا ايس طعنا في الاسلام وحده «وإنما هو طعن في كل دين ومنها الديانة الثنوية » التي كان يدين بها ابن المقفع نفسه ، ولكني أرى أن ذلك يطعن في نسبة الكتاب إلى الرجل ، فأقصى ما يدل عليه في الواقع — ان الرجل كان في حالة اضطراب عقلي ، أنكر معه كل شيء ، وأراد ألا يؤمن معه بشيء ، ومع ذلك فحديثه عن النور والظلمة والحير والشر — وهما أصل من أصول ديانته — كان لا ينقطع من أول الكتاب إلى آخره .

<sup>(</sup>١) ضحى الأسلام ج ٢ ص ٢٢٥ .

ومن يدرى الحل القاسم \_ إن كان القاسم هو صاحب الرد \_ كان يحذف من أشباه هذا الحديث شيئاً كثيراً حين يضيق به ويسخط عليه، ويكتنى مثلا بأن يعقب عليه بقوله: « وأما مابعد هذا من حشو كتابه، فإنا قصرنا لضعفه فيه عن جوابه » إلى أمثال هذه العيارات . . .

وآخر ما أورده أستاذنا من الحجج , إنا لم نجد فيا بين أيدينا من الكتب . . . كالمسعودى وفهرست ابن النديم من ذكر لابن المقفع كتاباكهذا , . ولكنك تلاحظ أن هؤلاء جميعا لا يحاولون الاستقصاء فيا يضيفونه من الكتب لابن المقفع أو غيره أيضا . وسنرى بعد إلى أي حد يحار الباحث حين يريد فقط أن يحدد آثار رجل كابن المقفع فيتلمسها هنا وهناك ، وتوقعه المصادر في حيرة قد لا يجد إلى الخروج منها سبيلا.

وإرب نعجب فعجب أن ينسب صاحب الفهرست كتابا اسمه «مزدك » إلى ابن المقفع ويقول إن أبان ابن عبد الحميد قد نظم هذا الكتاب، ثم لا يذكر أن لابن المقفع كتابا آخر في «المانونية» هو هذا الكتاب الذي نحن بصدده الآن!

وأنا إذن أميل مع أستاذنا أحمد أمين إلى الشك في نسبة الرد إلى القاسم \_ ولو أرب من المستشرقين كثيرين لا يزالون مصرين \_ كالاستاذ جويدى \_ وربما كان لهم بعض الحق في هـذا الإصرار \_ على نسبة الرد إلى القاسم رغم مافي هذا الرد نفسه من

السجع \_ الذي قدمت لك أمثلة منه . و مع ذلك فليس الرد نفسه هو الذي نعني كثيراً به .

ولكنى أرى \_ وأنا فى هذا متفق مع المستشرقين (١)، ومع باحث آخر هو الاستاذ عباس إقبال الذى اطلع على رد القاسم بن إبراهيم إن الكتاب نفسه ينبغى أن ينسب إلى ابن المقفع ، وأنه يتفق فى أسلوبه وموضوعه مع أسلوب ابن المقفع وتفكيره . وعندى أن الفترة التى كان يتذبذب فيها صاحبنا بين المزدكية والمانوية . والإسلام لفترة التى كان يتذبذب فيها صاحبنا بين المزدكية والمانوية . والإسلام كهذا الكتاب! وشعورى يحدثنى بأن الرجل وصل فى نهاية أمره إلى دين أيتن به واطمأن إليه . ولكنى أشك كل الشك فى أن الإسلام هو الدين الذى أنقذ الرجل من شكوكه ، وأخرجه من حيرته ، وكان يتفق وبعض الافكار التى تمالًا رأسه إذ ذاك :

وصلت إلى هذا الرأى ، ثم حدث أنى قرأت بعد ذلك مقالات المعض المستشرقين فى زندقة ابن المقفع ، أعل آخرها وأحسنها تلك المقالة الطويلة الضافية الأستاذ غبرائيلي ، وعنوانها « مؤلفات ابن

<sup>(</sup>۱) والأستاذ جويدى هو الذى قال فى مؤتمر ايدن: «ويجب أن يصحح القول الشائع بأن نشأة السجم متأخرة عن القرن الثالث الهجرى لأننا نصادف السجم فى عصر أقدم من ذلك بكثير، والسجم ظاهرة عربية ممتازة عارضتها الشعوبية عن قصد، ونص القاسم بن أبراهيم الذى يلتزم فيه السجم \_ والقاسم عربى \_ ولغة ابن المقفع السهلة التي لاسجم فيها \_ وابن المقفع فارسى \_ يصح أن يكونا برهانين على ذلك .

المقفع (1) وأحب أن تأذن لى فأقدم لك موجزاً بسيطا لما يختص فى هذا المقال القيم بالزندقة . فأنا أزعم أنه سيلتى ضوءاً عظيما على هذه الناحية من نواحى ابن المقفع وهى ناحيـــة الدين . وأنه يعتبر متما لبحثى فى زندقته ، وأنه يتقدم بنا خطوة جديدة فى هذا البحث !

وذكر الاستاذ غبرائيلي في أول مقاله شهرة ابن المقفع بالزندقة ، واعتماد الباحثين في ذلك على باب برزويه ، وعلى بعض روايات أشارت إلى زندقته في كتب كالأغاني والمسعودي وابن خلكان والصفدي وكتاب التوحيد لابن بابويه القمى الشيعي (٢). وتلك هي الناحية الإيجابية من الموضوع.

وأما الناحية السلبية منه فتدانا فى وضوح تام على عدم اكتراث ابن المقفع بالدين ، بل تدلنا على بغض عزوج بالشك فى أمر هذا الدين ، ويكفى أن يتهم ابن المقفع بأنه عارض القرآن (٣) .

<sup>(</sup>۱) تجد هذه المقالة بالمجلد الثالث عشر عام ۱۹۳۲ من س۱۹۷ لملى س۷۶۷ وهى مكتوبة بالايطالية. وتفضل فترجمها لى الصديق النبيل (عبدالرحمن افندى بدوى) فله منى أصدق الشكر وأعظم الثناء .

 <sup>(</sup>۲) أشار إلى هذا الكتاب أستاذنا نللينو في تعليقه على مقال غبرائيلي . وبهذا الكتاب خبر عن ابن المقفع مع ابن أبي العوجاء تراه في طبعة بمباى سنة ١٣٢١
 ص ١١٤ ــ ص ١١٧ .

<sup>(</sup>۳) انظر اعجاز القرآن للباقلانی طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۰ ص ۱۸ وطبعة الفاهرة سنة ۱۳۱۹ ص ۱۳۰ و انظر فی کتاب » جامع بیان العلم و فضله » للاندلسی یوسف بن عبد البر طبعة القاهرة سنة ۱۳۶۱ ج ۲ ص ۳۳ ، و تری عبارة طویلة نقلها أحمد بن عمر المحمصانی البیرونی فی کتابه المختصر طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۰ ص ۱۳۲ فی باب « معرفة أصول العلم » .

وأراد الأستاد غبرائيلي بعد ذلك أن يحدد النزعة الإلحادية الق يتهم بها ابن المقفع: أهى مزدكية أم ما نوية أى ( ثنوية ) ؟ وقال : وتلك المسألة يعوقنا عن بحثها بحثا قائما على حمّائق ثابتة غموض فكرة الزندقة ، وخلو الكتب الباقية المنسوبة إلى ابن المقفع من ذكرها .

ثم عرض غبرائلى بعد هذا لرد الإمام الزيدى \_ القاسم ابن إبراهيم \_ على ابن المقفع . وقال إن الأساتذة جويدى ولينى ، ودلافيدا ، وينبرج ، وبرجسترسر بحثوا هذه المسألة ، وأنهم يكادون يحمعون على نسبة الكتاب لابن المقفع ونسبة الرد للقاسم . وأورد للقاسم على لسان ابن المقفع عبارة تدل على أنها صادرة عن نفس القلم الذى كتب «باب برزويه» . وفي هذه العبارة يحض ابن المقفع على ألا يتعلق الانسان بعتميدة من العتائد تعلقا أعمى ، فيكون مثله في ذلك مثل الرجل الذى ينخدع بقول التاجر عن سلعته إنها خير سلعة في السوق ، ثم لايفحص عن هذه السلعة جيداً قبل أن يقدم على شرائها .

ثم قال الأستاذ غبرائيلي (والرأى بعد ذلك مختلف في الحسكم على كتاب ابن المقفع وأغراضه). أكان هذا الكتاب رداً على القرآن ومعارضة له يقصد بها الطعن في الإسلام؟ أم أن للكتاب معنى غير ذلك؟ أما الأستاذ جويدى فيرى أنه ردعلى القرآن، وأنه يعتبر ضرباً من معارضته. وهو لذلك يعطى أهمية كبرى لبعض تلميحات من معارضته. وهو لذلك يعطى أهمية كبرى لبعض تلميحات ألقاسم ولصيغة البدء (بحمد النور الرحمن الرحمي). ولكن الأستاذ غبرائيلي لايرى في كتاب ابن المقفع أنه وضع لمعارضة المقرآن

- وإنه لوكان الأمركذلك لاصنطع فيه صاحبه السجع \_ كما فعل ذلك مسيلمة الكذاب ورجال بعده حتى عهد المتنبى وأبى العلاء ، بل يرى الاستلذ في صراحة أن ابن المقفع هنا لا يقصد إلى معارضة القرآن بمقدار ما يقصد إلى الدفاع عن « المانوية » .

ومن أجل ذلك يميسل غبرائيلي إلى أن ابن المقفع كان يؤمن بالمانوية ، وأنه ربما وجد فيها يومئذ مايهدىء شيئا من ثورة نفسه التى عذبتها الشكوك ، وهى النفس التى خلفت لنا (باب برزويه) شاهدا عليها ، وهو باب إن لم يكن ابن المقفع ألفه كله ، فمن المحقق أنه تناوله بالتغيير والإضافة . ومن يدرى لعله رأى أن المانوية هى التى استطاعت فى نظره أن تحل مسألة الشر وعلاقته بالخالق ، وهى المسألة التى حار فيها رجال الأديان الموحدة للا الأديان الثنوية ، وأن المانوية أيضا هى التى استطاعت فى نظره أن تحل مسألة أخرى من المانوية أيضا هى التى استطاعت فى نظره أن تحل مسألة أخرى من المانوية أيضا هى التى استطاعت فى نظره أن تحل مسألة أخرى من المانوية أيضا هى التى استطاعت فى نظره أن تحل مسألة أخرى من المائل الدين وهى (القول بحرية الإرادة) وغير ذلك .

وافترض الأستاذ غبرائيلي في مقاله هذا فرضين للتوفيق بين إيمان ابن المقفع بالمانوية من جهة ، وبين شكه في بقية الأديان \_ ومنها الإسلام والمزدكية \_ من جهة ثانية : «أولهما » نقلي بسيط وهو قول البيروني عن ابن المقفع إنه أضاف إلى كتاب كليلة ودمنة باب برزويه واصداً تشكيك ضعيني العقائد في الدين وكسرهم للدعوة إلى مذهب المانية » . «وثانيهما » . وهو الأرجح \_ أن ابن المقفع تطور من الشك العقلي الذي عبر عنه في باب برزويه \_ إلى ما يسمى في اليونانية الشك العقلي الذي عبر عنه في باب برزويه \_ إلى ما يسمى في اليونانية

« باللوغوس الثنوى » الذى فسر به مسألة الشر وعلاقت بالخالق ، وشرح به المسألة الأخرى وهي « حرية الإرادة » . ثم قال » ويجب رفض الاحتمال الثالث العكسى ، وأعنى به احتمال تطور ابن المقفع من المانوية إلى الشك وذلك لأن دين آبائه لم يكن المانوية وإنما كان المزدكية .

ثم ختم غبرائيلي هذا المقال القيم بقوله ـ وفى ذلك ردعلى بعض ماقلناه فى مصرع ابن المقفع : «ومن المؤكد أن ابن المقفع لم يمت لأنه زنديق والكنه مات وهو زنديق » ا

وأتبع ذلك بمدح لهـــذا الكاتب ، ووصفه بأنه صاحب نزعة إنسانية عالية «وضمير حي حساس ، هو الذي يميز النفوس النبيلة السامية ، وهو الذي أملي عليه تلك الصفحة المرة من باب بروزيه وجعله ، يضيف إلى كتاب كليلة ودمنة فصلا في محاكمة دمنة ، وحمله على الاعتراف بقيمة الزهد واعتباره إياه تعففاً في كتابه « الأدب الكبير »!

تلك هي مقالة غبرائيلي وهي آخر ما اطلعنا عليه من آراء الفربيين في عقيدة ابن المقفع الدينية .

وإذن فحلاصة القول في أمر ابن المقفع من حيث زندقته: هي أنه مرت عليه تلك الفترة العصبية من فترات حياته \_ وهي الفترة التي كان عقله فيها موزعا بين كل هذه الأديار \_ يحن منها إلى دينه القديم، مسرقاً إلى ذلك بقلبه وعاطفته، ومقتنعاً في ذلك أيضاً بمبلغ الحضارة التي جلبها ذلك الدين القديم إلى قومه من الفرس القدماء. ثم

ينتقل عقله إلى الإسلام فيحاول أن يناقش أصوله وقواعده ، ويطيل النظر فى آيات القرآر ومواعظه ، ويفسر ما جاء به من القصص تفسيراً يوضح لنا هذه الحيرة العظيمة التي كان يضطرب فيها أيما اضطراب . ثم ينتهي من كل ذلك إلى المانوية ، فيخيل إليه أن فيها نجاته من كل هذا البلاء .

ومن يدرى لعل الرجل بعد ذلك فكر فى أن يشغل نفسه بشيء غير الدين ، فشغل نفسه فعلا بالإصلاح الاجتماعي ، الذي سنشرحه لك فى الفصل الآتى . ولكنه غاظ بذلك المنصور الذي لم يكن يروق فى نظره أن يكون هذا الكاتب الجرىء ناقداً سياسياً أو اجتماعياً إلى جانب أنه ملحد على هذا النحو . فاجتمعت لدى المنصور أسباب كثيرة تدعو إلى قتله ، فدس إليه من قتله « بتهم » أعود فأقول إن الزندقة نفسها واحدة منها !

و مهما يكن من شيء فالمدة ألتي قضاها ابن المقفع في الإسلام و صح إسلامه أم كذب \_ كانت مدة قصيرة \_ و من يدرى لو طال به العمر أي شركان يصيب الإسلام من شكوكه ؟ وأي شركان يصيب المسلمين من اتصاله بالملاحدة وغيرهم من أفراد الطوائف الدينية الكثيرة كالمعتزلة والدهرية وغيرهما ؟ ( و بعد ) فإذا كان ابن المقفع زنديقا بهذا المعنى ، فكيف يتفق ذلك و نظرته إلى المثل الأعلى الذي قلنا إننا سنفهم فلسفته الدينية و الاجتماعية على أساسه ؟

الحق أن نظرة الرجل إلى هذا المثل الأعلى هي وحدها التي كانت

تسبب له كل هذه الشكوك . فكأنه كان يستعرض الأديان كلما في ذهنه ويسأل نفسه دانماً! أين الحق منها جميعاً؟ وأى هذه. الأديان أقرب إلى الصواب منها جميعاً؟ وهكذا.

وما الذي كنت تنتظره من عقل متحضر كعقل صاحبنا مشحون بكل هذه الملل والآراء؟ أايس من شأنه أن يفاضل على هذا النحو؟ أليس من شأنه أن يخضع كل شيء لسلطان العقل؟

بلى ــ وذلك ما فعله ابن المقفع فيما يختص بالدين ، وسنرى أيضاً أن ذلك ما يفعله الرجل فيما يختص بالاجتماع .

## الفصيلالياني

## ابن المقفع والإصلاح الاجتماعي

هدأت ثائرة ابن المقفع الدينية أو كادت ، وأسلم الرجل إسلاماً صحيحاً أو غير صحيح . ولكن هذا العقل الكبير الذي لم يكن يألف الهدوء \_ وماكان ينبغي له أن يألفه \_ لم يلبث أن توج، به صاحبه إلى ناحية أخرى أسلم عاقبة وأقل خطورة على نفسه من الزندقة ، وهي ناحية الإصلاح الاجتماعي .

وكما أن صاحبنا يصدر فى تفكيره الدينى أو الفلسنى \_ عن عقل كانت تشغله الآراء الفارسية والنحل الفارسية قبل غيرها ، فكذلك نجده فى ناحية الإصلاح الاجتماعى يستوحى دائماً هذا ألعقل الذى كان يعى النظم الفارسيية والتاريخ الفارسي قبل غيرهما من النظم والتواريخ ، ثم كان يحفظ هذا كله عن ظهر قلب ، ويستفيد منه فائدة ليس إلى إنكارها من سبيل .

على أن الرجل لم يكن يكفيه أن يكون حافظاً لهذا التراث الفارسى الغنى ، بل كان كا رأيت أو سترى يتناول هذا التراث مرة بالنقل وأخرى بالتغيير والتبديل ، حتى يلائم في هذا كله بين العقل الفارسى الذي يكتب عنه ، وبين العقل الاسلامي الذي يكتب له .

أأيس قد ترجم كثيراً من كتب السير وكالآيين نامه ـ والحدينامه

وكتاب تنسر \_ وكتاب التاج فى سير أنوشروان؟ أليس قد عرف بهذا نظام الحكم عند الفرس \_ وهو نظام أمة بعيدة العهد بالحضارة ، عظيمة الحظ من الثقافة ، تعرضت لكثير من المشاكل السياسية والاجتاعية وأدات بآرائها فى هذه المشاكل ، وحفظت كتب السير أكثر هذه الآراء .

فليس عجيباً إذن أن يكون ابن المقفع خير من يصلح لهذا المركن الاجتماعي الذي نصب نفسه له . وليس عجيباً إذن أن يضع يده في سهولة ويسر على أكثر أمراض المجتمع في عصره ، وأن يكون أسهل من هذا كله وأيسر عليه وصف الدواء الذي يشنى المجتمع من هذه الأمراض .

ولكن ما هذه الأمراض التي تصدى الرجل لعلاجها ، واستعان في ذلك بالمثل الذي كان يحتذيه دائماً ويفكر فيه دائما وهو مثل والفرس ، ويظهر أن هذا المرض كان يصيب في نظر الرجل كل المجتمع ! كان يصيب ( الحلفاء ) وكان يصيب ( رجال البلاط ) وكان يصيب ( الحباة ) وكان يصيب ( الحباة ) وكان يصيب ( الحباة ) وكان يصيب ( المجاة ) وكان يصيب ( الشعب ) أيضاً في أخلاقه العامة ! ، فلنظر كيف شخص هذا المصلح الاجتماعي كل مرض من هذه الأمراض ؟ ثم كيف وصف له الدواء الذي رآه ؟

أما الخلفاء \_ أو قل أبا العباس السفاح والمنصور من هؤلاء فذنوبهما عند ابن المقفع كثيرة ، ولكنهما ذوا قوة وبطش ، وقد أطاعهما الناس وغالوا في طاعتهما غلو الفرس في طاعة ملوكهم ، حتى أطاعهما الناس وغالوا في طاعتهما غلو الفرس في طاعة ملوكهم ، حتى

وجد من القواد من يقول , إن أمير المؤمنين لو أمر أن نستدبر القبلة بالصلاة لسمعنا وأطعنا(١) »! .

و ايس هيناً على أحد أن يجابه كل هذا الخطر أو أن يصمد لمثل هذا البطش!

و لكن لا أقل من أن يعمل الكاتب الأريب حيلته وذكاءه إن أراد إصلاحا من هذه الناحية .

وقد فعل ذلك ابن المقفع فى كتابه (كليلة ودمنة) كما قدمنا ، وفعل شيئاً قريباً من ذلك فى كتابه (الأدب الكبير) وفى كتب أخرى وقدم للخلفاء مثلا من حياة الاكاسرة ، وحبب إليهم بطريتة غير مباشرة \_ أن يحتذوا هذا المثال حيناً وأن يتجنبوه حيناً آخر .

وإذا لم يكن هذا قصد الرجل، فما الذى كان حمله على كل هذا العناء والبلاء؟ وفيم كارب حرصه على هذه التراجم التى ملاً بها آذان الناس؟

ولعل أظهر ما كان يأخذه الكاتب على (الحلفاء) أنهم قوم يميلون إلى الغدر ، وكان خليقاً بهم أن يكونوا أمناء ، وأن بعضهم يميلون إلى البخل ، وكان خليقاً بهم أن يكونوا أسخياء ، وأنهم لا يحسنون أن يختاروا للعمل خير من يصاح له ، وأنهم يميلون إلى الانتقام والجور ، وكان أولى بهم أن يكبروا بأنفسهم عن كل ذلك ، أليس قد بالغ السفاح والمنصور فى التشفى من الأمويين وإيذائهم ؟ أليس قد أساء كل منهما معاملة الشاميين والعلويين ومن إليهم ؟

<sup>(</sup>١) انظر رسالة الصحابة (ضمن رسائل البلغاء) .

تلمس هذا كله فى كتب ابن المقفع السابقة وتراه فى بعضها لا يعمد إلى العبارات الصريحة ، بل يكتنى بالإشارة الحفيفة اعتماداً منه على ذكاء الحليفة كما فعل ذلك فى كتاب كليلة ودمنة ، وتراه فى بعضها الآخر لايرى بداً من الصراحة فيقول فى رسالة (الصحابة) بعد أن دعا الحليفة إلى العطف على أهل الشام حتى يكسبهم إلى جانبه بدلا من أن يظلوا معادين للدولة يتربصون بها \_ « وقد علمنا التاريخ أن الملك إذا خرج من قوم بقيت فيهم بقية يحنون إلى مجدهم القديم ، فيثورون وتكون ثورتهم سبب استئصالهم وتدويخهم » وجاء فى هذه الرسالة أيضاً قوله : وما يذكر به أمير المؤمنين أمر فتيان أهل بيته وبنى أمية وبنى على وبنى العباس ، فإن فيهم رجالا لو متعوا بجسام الأمور والاعمال سدوا وجوهاً وكانوا عدة لأخرى »!

وأما (رجال البلاط). فقد ندد بهم ابن المقفع فى هذه الرسالة التى سماها باسمهم وهى ورسالة الصحابة ، ويعنى بالصحابة هنا بطانة الخليفة . وكان هذا المعنى معروفاً فى ذلك العصر \_ كا تدل عليه كثير من الكتب التى ألفت فيه وبعده . وزعم الرجل فى رسالته هذه \_ أنه فى سخطه على البطانة \_ إنما يعبر عن آراء الناس فيهم . وأن الناس يرون فى أمر هذه البطانة عجباً ، وفى اختيار الخليفة لهم ظلماً : أما العجب فلانهم لا يمتازون بأدب ولا حسب ، مسخوطون في آرائهم مشهورون بفجورهم . ليس لهم فى الدولة كبير بلاء ولا عظيم غناء . مشهورون بفجورهم . ليس لهم فى الدولة كبير بلاء ولا عظيم غناء . وأما الظلم فلأنه يؤذن لهم مع هذا على الخليفة قبل كثير من أبناء وأما الظلم فلأنه يؤذن لهم مع هذا على الخليفة قبل كثير من أبناء المهاجرين والانصار ، ويجرى عليهم الرزق أضعاف ما يجرى على

كثيرين من بني هاشم، فدخلت المحنة بذلك على الأحساب والمروءة والنجدة والشرف . وابتعد الفضلاء عن الخليفة حتى إن قوماً من فضلاء البصرة \_ و فيهم ابن المقفع أتوا دار الحلافة فى أيام السفاح \_ فأبوا أن يزوروه لما يعلمون من بطانته و من سيرتهم السيئة !

والرأى عند ابن المقفع أن يحسن الحلفاء اختيار بطانتهم . لأن بطانة الحليفة كما يتمول « بهاؤه وزينته ، وخاصة من عامته ، وألسنة لرعيته . لاتصلح ألرعية إلا بهم ، ولا تستقيم الأمور إلا على أيديهم » ولن تكون البطانة على هذا الوجه حتى يتوفر فيهم شرطان هما : الحسب أو لا والعتمل مع ذلك .

والرأى عنده أيضاً أن يكون الحكل واحد من هؤلاء (البطانة) عمل لا يتعداه إلى سواه . فعمل الحاتب غير عمل الحاجب غير عمل الوزير وهكذا . وتلك بيروقراطية منظمة لا تعرفها غير الحكومات المتحضرة التي لا يعهدها العرب من قبل . وصاحبنا في هذا وذاك متأثر بمعية الفرس ورجال بلاطهم ، وقد كان هؤلاء لا يختارون إلا من الأساورة و الأشراف وأبناء الملوك والأمراء . ولم يعرف عن ملوك الفرس أنهم اختاروا لبطانتهم رجالا من عامة الشعب اللهم إلا المغنين والمطربين . ثم إنه كان الحكل فردمن أفراد هذه البطانة عمل \_ كبر أو صغر \_ لا يعمله أحد سواه ؟

وأما (القضاة) فكان حسابهم عند الرجل عسيراً . وكان أمرهم في نظره عجباً . فلقد عجب صاحبنا في رسالته تلك من فوضى الأحكام وتناقض الآراء ، وذلك حتى في القضية الواحدة ، والبلدة الواحدة ،

فكانت تستحل دماء وفروج فى ناحية من نواحى الكوفة ، وتحرم فى ناحية أخرى . وذلك تبعاً لحكم الناضى . وكان القضاه فريقين : فريق يأخذ بالسنة أو القياس ، وفريق يعمل ( بالرأى ) أو العقل. وهؤلاء وأو التك فى رأيه مخطئون : أما خطأ الأو لين فلامرين :

(أولهما) أنهم يطبقون على الزمن الحاضر حكا قد لا يصلح إلا للزمن الماضى محتجين فى ذلك بالسنة ، ولو كانت هذه السنة مأثورة عن « عبد الملك بن مروان أو أمير من أو لئك الأمراء »!

(وثانيهما) أنهم يقعون فى خطأ التعميم. فيقرلون «على الرجل ألا يكذب »، فكأنهم يطالبونه بالصدق فى الأوقات عامة، وينسون بذلك أن الكذب جائز فى رد ظالم عن ظلمه و نحو ذلك.

وأما خطأ العقليين فلأنهم يظلون كذلك مختلفين يعمل كل منهم برأيه ويبلغ به الأمر وأن يقول الآمر فى الجسيم ــ من أمر المسلمين \_ قولا لا يرافقه عليه أحد ، ثم لا يستوحش لانفراده بذلك ، وإمضائه الحكم عليه \_ وهو مقر أنه رأى منه لا يحتج بكتاب ولا سنة » .

والرأى عند ابن المقفع هو أن يجعل الحليفة من نفسه مرجعاً أعلى في هذه المسائل التي تمس القضاء . فإذا اختلف النضاة في شيء ردوه إلى الحاليفة ، فنظر فيه الحليفة واستعان في ذلك بالفقهاء . فإذا وصل بعد هذا كله إلى حكم استطاع أن ينسح به كتبا يحفظ بعضها عنده ، ويذيع بعضها الآخر على القضاة في الأمصار .

فإذا اجتمعت له طأئفة كبيرة من هذه القضايا والأحكام ، وإذا

فعل كل خليفة من بعده مثل ذلك \_ تألف للحكومة فى نهاية الامر قانون كبير لايضـــل قاض باتباعه ولايختلط على الناس أمرهم إذا اهتدوا به .

يقول أستاذنا طه حسين ، وهذه الفكرة التي يعنى الناس بها الآن لم يبتدعها ابن المقفع ، بل هي أثر من آثار الثقافة اليونانية . فقبل ابن المقفع بقرنين نشر جوستنيان قانو نه وهو مجموعة القرانين الرومانية ، « ومن عادات الرومان أنه إذا انتخب اله pretoress القضاء يصدركل واحد منشوراً بالقواعد التي ينبغي أن يكون عليها حكم التضاء في أثناء ولايته » (١) .

والذى أميل إليه أن هذه الفكرة \_ إن لم تكنمن خلق ابن المقفع \_ فهى أثر من آثار ثقافته الفارسية قبل كل شيء ، ثم لا يمنع ذلك من أن يكون الفرس أنفسهم قد عرفوا هذه الفكرة عينها قبل ذلك عن الرومان في أثناء الصلات الكبيرة والحروب العديدة التي وقعت بين الدو اتين ، وكانت منها الحرب التي شنها عاهل الفرس وهو الملك «قباذ » على قيصر الروم \_ وهو هنا الإمبراطور جستنيان (٢) .

وُسُواءً أَكَانَتُ الفَـكُرَةُ يُونَانِيةً أَمْ فَارْسِيةً ، فَإِنْ صَاحِبُهَا كَانْمُ وَفَقّاً

<sup>(</sup>١) من حديث النشر والشعر للدكتور طه حسين ص ٧٢

<sup>(</sup>٢) (عنى جوستنيان بالقضاء وعمل على توحيده فجمع لذلك عشر نفر منهم عانية من كبار الدولة واثنان من نوابغ المحامين وعهد إليهم الرجوع إلى قانون سلاه Salla من كبار الدولة واثنان من تيودسيانوس كاعهداليهم النظر في السكتب القديمة والتفكير وقانون أيودسيانوس كاعهداليهم النظر في السكتب القديمة والتفكير أيضا في المسائل الواقعة و فبدأ العمل عام ٢٩ واستمروا فيه ثلاث سنين حتى أتموه ) مختصر من كتاب The Cambridge medicaval History Vol, II p, 103

غى الاهتــداء إليها كل التوفيق وأنه ثار بها فى وجه الفقهاء وأهل الحديث ثورة كان لها من غير شك أعظم الأثر فيهم ، وفيمن اشتغلوا بعد ذلك بالفقه وعلم الركلام من رجال المعتزلة أو رجال القضاء .

وأما (الجند) ومعظمهم من خراسان ـ فقد خصهم الكاتب فى رسالة الصحابة \_ بجزء عظيم من تفكيره وعنايته ، وعاب عليهم أموراً كثيرة منها : الجهل وسوء الحلق ، ومنها شدة الغيرة واضطغان بعضهم على بعض ، ومنها الميل إلى الترف بسبب كثرة المال ، ومنها كثرة الذى يخشى على الدولة نفسها منه .

واقترح الكاتب على أمير المؤمنين أن يبذل جهده فى إصلاح الجند إنباع أمور :

(أولها) وأهمها ألا يولى أحداً منهم شيئًا من الحراج « لأن ولاية الحراج مفسدة للمقاتلة » وداعية لهم إلى البطر أحياناً ، وظلم الناس أحياناً ، والحروج على الدولة إن دعا الامر!

(والثانى) أن ينظر الحليفة فى أمر الجند: فمن كان غيركف، للمركز الذى يشغله عزله \_ ومن كان منهم من بعض رؤسائه فليلتمس له مكاناً يليق به . فنى ذلك إصلاح لمن هم في قه ، وتشجيع لمن هم دونه ، وفى ذلك قتل للغيرة من نفوس المغمورين ، وحسم للزهو من نفوس المندن واتاهم الحظ وليسوا أكفاء لمن واتاهم به .

(والثالث) أن يتعمد الخليفة جنده بالتعليم والتهذيب وأن يأخذ إلقصد والتواضع، وأن يعودهم العفة والأمانة، وأن يجنبهم الترف ولين العيش ، وأن يحدد لهم موعداً يأخذون فيه رواتبهم ، وأن يتقصى أحوالهم ، ويجمع أخبارهم ، ويستعين على ذلك بالثقاة من أصحابه والمخلصين من رجاله . بذلك تنقطع شكيتهم، وتستفيد الدولة من قوتهم — وهى دولة ناشئة كبيرة الآمال كثيرة الأعداء . !

وأما (الجباة) ـ وعمال الخراج فقد انتقد الكاتب سلوكهم بشدة ، وصور للخليفة ظلمهم وسوء سيرتهم ومحاولة رجاله إخفاء الأمر عنه ، وكان جديراً بالدولة أن تراقبهم وتضرب على أيديهم وتريح الناس منهم ، فقد ضاق الناس بهم ذرعاً . وقاسوا منهم كل بلاء .

وأشار الكاتب على الخليفة برأى علم أن تنفيذه عسير ، وأدرك أنه لايتيسر للدولة إلا بعد أن يستقر لها الأمر ويتقادم بها العهد ، ويفرغ رجاله الإصلاح الداخلى الذي يعود على الشعب والحكومة معاً بالخير والرخاء . نصح ابن المقفع بأن تمسح الأرض ، وتكتب أسماه الملاك في «سجلات » ويكتب أمام كل مالك وظيفته \_ أى مبلغ المال الذي يؤديه للدولة على الجزء الذي يملكه . قال « فلو أن أمير المؤمنين أعمل رأيه في التوظيف على الرساتيق والقرى والأرضين وظائف معلومة ، وتدوين الدواوين بذلك ، وإثبات الأصول ، حتى لا يؤخذ رجل إلا بوظيفة قد عرفها وضمنها ، ولا يحتهد في عمارة إلا كان له فضلها ونفعها ، ارجونا أن يكون في ذلك صلاح للرعية ، وعمارة للأرضين ، وحسم لأبواب الخيانة وغش العال . وهذا أمر مؤونته شديدة ، ورجاله قليل ونفعه متأخر »!

وأما (الشعب) نفسه فليس أقل حاجة إلى الإصلاح من الجباة

والجند والتضاة . وكيف تصلح أمور الشعب إذا لم تقم على إصلاحها الحكومة ؟ وهل تصلح الرعية إلا بصلاح الراعى ؟ إن حاجة الناس إلى تقويم آدابهم وعاداتهم أشد من حاجتهم إلى طعامهم وشرابهم . وإنهم لايصلحون بأنفسهم حتى يكون عليهم من الخاصة رقباء ومؤدبون . وخطر هذا جسيم فيأمرين: أحدهما برجوع أهل الفساد إلى الإصلاح ، وأهل الفرقة إلى الألفة . والأمر الآخر ألا يتحرك متحرك في أمر من الأمور العامة إلا وعين ناصحة ترمقه ، ولا يهمس هامس إلا وأذن شفيقة تصيخ نحوه » .

وربما كانت هذه الفكرة تدل على اتصال ابن المقفع بثقافة اليونان. وإذ كان ذلك العمل معروفاً شائعاً عند اليونان \_ وهو عمل المحتسب وهو من تعهد إليه الدولة مراقبة العامة في أنديتهم ومجالسهم وأسواقهم (١٠). وكان صاحبنا يريد أن يؤخذ الشعب بهذا الضرب من الناديب والتهذيب، فكان يوجه دعوته إلى الحكومة حتى تقوم من ناحيتها بهذا الواجب، وكان فوق ذلك يوجه الخطاب للشعب نفسه داعياً أفراده إلى ترثيق عرى العلاقة بين بعضهم وبعض. وهذا قوله في كتابه إلى ترثيق عرى العلاقة بين بعضهم وبعض. وهذا قوله في كتابه فيا بينك وبين صديقك الرضا ، فإن فيا بينك وبين صديقك الرضا ، فإن العدو خصم تقرعه بالحجة وتغلبه بالحكام ، والصديق ايس بينك وبينه وبينه العدو خصم تقرعه بالحجة وتغلبه بالحكام ، والصديق ايس بينك وبينه ونينه ونينه

ورسالة ابن المقفع إلى صديقه يحيى بن زياد ورد يحيى عليه ، وعلاقة

<sup>(</sup>١) من حديث الشعر والنثر ص ٧٣ .

ابن المقفع بأصدقائه جميعاً كما رأيت \_ كل ذلك دلنا بوضوح على تقدير الرجل للصداقة، وعلى حاجة الناس فى كل زمان و مكان إلى هذا الذى يودعونه سرهم، ويؤثرونه بمودتهم، ويشيرون عليه فى المعضلات، وينتظرون منه العون فى النائبات \_ وهو الصديق! . ولكن أين هذا الصديق الذى يرجوه ابن المقفع ويود أن يخلطه بنفسه فإذا هو قطعة منه! هنا تسيطر على صاحبنا فكرة المثل الأعلى منها، وإذا هى قطعة منه؟ هنا تسيطر على صاحبنا فكرة المثل الأعلى فى الصديق، كما سيطرت عليه هذه الفكرة فى غير ذلك على النحو الذى شرحت لك طرفا منه.

(وبعد) فما أثر هذه الدعوة الحارة إلى الإصلاح الاجتماعي الذي كان ينشده ابن المقفع ؟ وما نصيب كل جانب فيها من النجاح أو الفشل؟ ذلك ما نستطيع أن نتحسس الإجابة عنه في سيرة هؤلاء جميعاً بعد وفاة الرجل وقبل وفاته ، وفي تطور الحركات الفكرية والاجتماعية منذ عهد الدولة بهذه الرسالة القيمة .

أما الخليفة المنصور فيظهر أنه لم ترق في عينه هذه الدعوة الجريئة إلى الإصلاح، فلم يرحب بها، بل يظهر أنه غضب من أجلها، أو يظهر أنه اعتبرها برنامج ثورة على الحكومة ربما استفحل خطرها بعد والعل هذه الدعوة التي بلغت هذا الحد من العنف والصراحة في (رسالة الصحابة) كانت من الاسباب التي قتلت الرجل. ومن يدري \_ ماذا كان يصيب الدولة من البلاء \_ إذا كان المنصور قد تهاون في أمر هذه الثورة التي قام بها المكاتب الداهية! وهل فعل روسو وفو لتيرو ديدرو في فرنسا أكثر من أنهم وضعوا أيديهم على مواطن الداء، وبالغوا

للفرنسيين في تصوير البلاء ، حتى أحس الناس يومئذ أنهم مظلومون؟ ثم كان إحساسهم بالظلم هو وحده السبب الحقيق في قيــام الثورة الفرنسية! الواقع أن المنصور كان محقاً في خوفه من ابن المقفع ، ولولم يكن المنصور رجلا عظيم الدهاء بعيد الرأى قوى الشكيمة ، لكان لهذه الدعوة شأن غير هذا الشأن . ألا نرى أنه كان من حسن حظ روسو وفو لتير وكتاب الثورة الفرنسية أن ظهرت كتاباتهم في عهد ملك طيب القلب ، قليل الشر ، مؤثر للدعة والهدوء ، هو الملك لويس السادس عشر! ويقول المؤرخون إن عصر هذا الملك كان عصر رخاء على الفلاح ، وإن الظلم لم يبلغ في عهده شيئاً بالقياس إلى ما بلغه في عهد من سلفه ؟ من ملوك فرنسا!

وإذن فلا تعجب من أن يكون الفشل نصيب هذا الجانب من جوانب الإصلاح الذى أراده الكاتب \_ وأعنى به جانب الخلفاء . وهل يعتمل أن يتبع المنصور نصيحة مولى كان بالامس متهما فى دينه ، والدين هو الذى قامت عليه الدولة العباسية نفسها قبل كل شيء؟ أوهل يعتمل أن يعمل المنصور بمشورة هذا المولى ، ويترك العمل بمشورة الفقهاء وأهل الحديث \_ وهم أو ائك النفر المتواضعون فى إيمانهم أو الذين يتجنبون العمل بالرأى ، ويحاربون حرية العقل ، فيرضون بذلك الجبابرة من أمثال هذا الخليفة ذى الأيد ؟

ولكن العداوة الشخصية التي بين المنصور وبين حسن ظنه بابن المقفع، وعدات به عن العمل بنصائحه زالت بتقدم الزمن وتعاقب الخلفاء، وبدأ هؤلاء ورجالهم يتدبرون أقوال هذا المصلح المفكر،

وشرعوا يتحمسون لآرائه ، ولو أن حماسهم لآرائه لم يكن ظاهراً .. لخوفهم من الفقهاء ورجال الدين . وأكبر الظن أن هؤلاء الخلفاء عنوا بعد المنصور باختيار « معيتهم » . وعنيت هذه « المعية » بأمر نفسها ، فأصبحت البطانة وعلى رأسها الوزير معروفة بالعلم ، مشهوداً لها بحسن الرأى ، سباقة إلى المكرمات ، حتى كار عهد الرشيد .. وكانت صلته بالبرامكة ، فطوق هؤلاء أعناق الأمة بنعمهم ، ولهج أفراد الأمة بذكرهم ، ثم كان عهد المأمون ، فكان بلاطه من أرقى ما عرف في تاريخ الملوك ، وبالجملة أصبح البلاط العباسي كا يريده ابن ما عرف في تاريخ الملوك ، وبالجملة أصبح البلاط العباسي كا يريده ابن المقفع قريب الشبه جداً من البلاط الساساني .

وأما في القضاء فيظهر أن الخلفاء أحسوا ضرورة العمل على إيجاد قانون يسير عليه القضاة . واكن الفقهاء كانوا لهم بالمرصاد . وكان هؤلاء يخافون \_ إن هم وافقوا الخليفة على مثل هذه الفكرة أن تضعف سلطة الدين ، وأن يهجر الناس السنة ، وأن يبالغوا في حرية الرأى ، وأن تؤدى بهم هذه الحرية إلى نتيجة وخيمة العاقبة . وحاول الخلفاء من جانبهم أن يوفقوا بين الرأيين ، وأن ينسخوا كتب الفقهاء وأهل الحديث ، وأن يبعثوا إلى كل مصر بنسخة من هذه الكتب ، لتقوم كل نسخة منها مقام القانون . وأراد المنصور أن يفعل ذلك بكتب مالك بن أنس فرفض هذا الفقيه فكرة المنصور . ثم أراد الرشيد أن يفعل ذلك أيضاً ( بالموطأ ) فيعلقه في المكعبة ، ويحمل الناس على مافيه ، وشاور ما الكافي ذلك فرفض مالك فكرة الرشيد أيضاً .

يقول أستاذنا أحمد أمين «ولسنا نجزم أن هذه المحاولات نشأت عن تقرير ابن المقفع ؛ فقد تكون تبلوراً لفكرة عمر بن عبد العزيز في جمع الحديث . فقد كان يرى هذا الرأى ، فبتقدم الزمان رؤى جمع الحديث وجعله قانونا . وقد تكون فكرة المنصور والرشيد نتيجة العاملين معاً : فكرة جمع الحديث التي ارتباها عمر بن عبد العزيز ، وفكرة تقنين القوانين التي ارتباها ابن المقفع وهو الذي نميل إليه (۱) . .

وكما أحس الحلفاء صدق الدعرة التى دعاها ابن المقفع لإصلاح المقضاء ، فكذلك أحسوا صدق دعرته لإصلاح الحراج . وهذا هو الرشيد دعا رجلا من الفقهاء \_ هو أبو يوسف \_ فوضع كتاباً فى الحراج ووجه الحطاب فى مقدمته إلى الرشيد قائلا : « وقد كتبت لك ما أمرت به وشرحته لك وبينته ... وإنى لأرجو \_ إن عملت بما فيه من البيان \_ أن يوفر الله خراجك من غير ظلم مسلم ولا معاهد ، ويصلح لك رعيتك ، فإن صلاحهم بإقامة الحدود عليهم ، ورفع الظلم عنهم ؛ والتظالم فيما اشتبه من الحقوق عليهم (٢) » .

ولا تقل أن أبا يوسف رجل فقيه ، وإن تفكيره تفكير الرجل الذي لاعناية له بالفلسفة ، وإنه إنما يرضى بكتابه العلم أو الدين ، أو يجيب إلى ما سأله خليفة المسلمين ، ولا شأن في ذلك للخليفة أو لأبي يوسف بابن المقفع . فالحق أنه لولا رسالة ابن المقفع لما كانت كتب أبي يوسف !

<sup>(</sup>١) انظر ضحي ألاسلام ج١ ص ٢١٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) كتب الخراج لأبي بوسف س ٦ .

وهكذا تكون الثورة وبيان أوجه النقص في النظم القائمة واجباً على الفلاسفة والمصلحين، ثم يكون البناء وإعادة النظر في هذه النظم واجباً على العلماء والباحثين إوإنما يكون البناء الحقيق دائماً في جوهادىء يعقب الزوبعة! وهكذا أخذ الخلفاء رويداً رويداً في وجوه الإصلاح كلها، وأصلحوا قليلا قليلا من شؤون الولاة والقضاة والجند وعمال الخراج، وقاموا على تأديب الشعب نفسه حتى أصبحت وظيفة (المحتسب) من الوظائف الضرورية في الدولة، وأصبحت لا تقل في شأنها عن وظيفة (الوزير)أو (صاحب المظالم) أو (صاحب البريد) أو غيرها من الوظائف المستحدثة.

وإذا كان الفشل نصيب ناحية من نواحي الإصلاح الذي كارب ينشده ابن المقفع هي ناحية الخليفة ؛ لأن الخليفة في عهده كان رجلا قل أن يجود التاريخ بمثله حرماً ورأياً ومنة وبطشاً ، فإن النجاح البطيء كان نصيب النواحي الأخرى من نواحي الإصلاح الذي أراده صاحبنا فكان الخلفاء يرون أنفسهم مضطرين إلى العمل بأقواله وإن لم يصرحوا فكان الخلفاء يرون أنفسهم مصطرين إلى العمل بأقواله وإن لم يصرحوا أو يشعروا \_ بأنهم يصدرون في أعمالهم عن رأيه ومشورته .

# الفص<sup>ع</sup>ة النالث أسلوب أبن المقفع

#### تمهنسيد:

أى هذين النوعين من الأدب يسبق الآخر عادة إلى الظهور فى الأمم: الشعر أم النثر؟ وأى هذين الفنين من فنون النثر يكون أسبق إلى الظهور عادة فى الأمم: الكتابة أم الخطابة ؟ إن الإجابة عن هذين السؤالين تحل انسا كثيراً من المشكلات الأدبية القائمة فى مصر وغير مصر ، وتوفر علينا عناء كثيراً فى فهم الأدب فهما مستقيا لا عوج فيه .

وللإجابة عنهما \_ أتأذن لى فأصطنع لك مذهب برونتيير Brunetière في الأدب ، وهو المذهب الذي يخضع الباحث فيه لنظرية النشوء والارتقاء ، وهي النظرية التي أحب دائماً أن أصدر عنها في كل بحث ؟

تصور معى جماعة بدوية ناشئة فى بداية عهدها بالوجود وبداية عهدها بالتكلم؛ كل فرد منها منصرف إلى قضاء حاجاته الساذجة، وكل فرد فيها لا يحتاج إلا إلى نوع من التفاهم البسيط. فما عسى أن تكون أداة هذا التفاهم ؟ لا شك أنها لغة التخاطب، وليست لغة

التخاطب شعراً، ولاهي بالخطابة، ولاهي بالكتابة، والكنها نثر غير فني .

وإذا فرغت هذه الجماعة من التعبير عن حاجاتها الحيوية ، ووجد أفرادها أنفسهم مضطرين إلى الاتصال بعضهم ببعض ، وإلى الاتصال بغيرهم إن تيسر لهم ذلك . وكان من نتيجة هذا الانصال أن تكونت فيهم ألعواطف المختلفة : يكرهون ويحبون ، ويميلون ويصدون ، ويحقرون ويعظمون . وبإيجاز بدأت الجماعة حياة شعورية مخالفة لحياتها الأولى \_ حياة تتغلب فيها العاطفة على ألعقل الذي لم يكن قد نضج بعد . فيم يعبر القوم إذن عن شتى ألعواطف المختلفة ؟ \_ وأنت تعلم أنهم لم يزالوا أميين بعد ، وأن حياتهم لم تزل بسيطة وغير معقدة ، لا شك أنهم يعبرون عنها بالشعر .

ولكن ايس بد من أن يتنازع أفراد الجماعة الواحدة على شيء ما بل ربما أدى بهم هذا التنازع إلى الحرب، وهنا يلعب الشعر دوره فى إثارة العواطف وتحريك النفوس، وهنا يتساءل الباحث: هل يستطيع الشعر وحده أن يحل كثيراً من منازعات ألقوم أو هل يستطيع القوم أن يستعينوا بالشعر وحده فى إقناع بعضهم بعضاً ؟ الجواب لا. فأى فنون الأدب تحتاج إليه الجماعة فى هذا الطور ؟ لاشك أنه الخطابة، والحطابة نوع من لغة التخاطب، ولكنه نوع جيد متاز.

والشعر والحطابة معاً يظلان لغة القوم فى هـذه الأطوار الحيوية التى يسيطر فيها الشعور على كل شيء. وذلك حتى تدخل الجماعة ـ فى طور أخير من أطوار حياتها: فيه تتعقد الحياة ، وفيه ينضج عقل

الجماعة ، وفيه تظهر العلوم والأفكار ، وفيه تصبح الأمة محكومة بالعقل والمنطق أكثر منها محكومة بالشعور والعاطفة . وفيه يبدأ التدوين وتظهر (الكتابة). والشعر الذي كان ضرورة أول الأمر يصبح في هذا الطور ضرباً من الترف والزينة ، والحياة لاتستغنى عن كليهما. (۱).

تلك إذن هي الأطوار الأربعة التي نستطيع أن نطبقها على لغات الأمم جميعاً كاللغة اليونانية ، أو الإنجليزية أو الفرنسية ، ومنها اللغة العربية . وعلى ذلك فالظاهرة الهامة التي وصلنا إليها حتى الآن ، هي أن الأدب يكون في أول أمره شعراً ، ثم يكون خطابة ، ثم يكون كتابة ولحكل من هذه الفنون الأدبية الثلاثة زمن يكون فيه ظهور الفنون الأخرى ضعيفاً بالقياس .

وأنت تعلم أن من أظهر خصائص الشعر خاصة الوزن أو الموسيق وأن من أظهر خصائص الخطابة \_ والخطابة كما قلت ضرب مهذب من ضروب الحديث العادى \_ كثرة الحذف ، وكثرة الإشارة ، وكثرة الخطاب ، وشيوع المخالفة في إرجاع الضائر .

وبيان ذلك أن الخطيب \_ كالمحدث \_ يعتمد دائماً على القرينة ، ويعتمد من أجلها على ذكاء السامع ، فيستغنى عن ذكر كثير من الجمل التي قد تنوب عنها إشاراته وحركاته ، أو نبرات صوته وملامح سحنته وهو لذلك يحذف من الجمل مالايستطيع الكاتب أن يحذفه ، لأرب الكاتب لايعتمد على القرائن التي يعتمد عليها الحطيب ، ولأن الكاتب

<sup>(</sup>١) من حديث الشعر والنثر ص ٢٦ ..

إنما يكتب للغائب عنه ، وربما كان الغائب عنه حالى الذهن من الموقف الندى يبين عنه الكاتب ، أو من الحال التي يصدر عنها في الكتابة . وأما اعتباد الحطيب على الإشارة والحطاب فلأنها أنسب لطبيعة المحدث ولأن الشيء الذي يشير إليه الحطيب يكون دائما قريباً منه ومن سامعيه . وأما مخالفة الحطيب في إرجاع الضائر ، أو عدم عنايته أحياناً بهذا الإرجاع ، كأر يقول الحطيب « إنهم » وهو لم يسبق الضمير هنا بجماعة الذكور \_ أو كأن يقول الحطيب « أنها » وهو يقصد أن تعود على شيء ربما لم يكن يلائم هذا الضمير \_ نقول أما هذا النوع من العبث بالضائر في المخة الحطابة فعدر الحطيب فيه كذلك أنه يعتمد على ذكاء السامعين ، وأنه يعتمد أيضاً على قرينة يفهمها هو ، ويفهمها معه السامعين .

فإلى جانب الظاهرة التى وصلنا إليها \_ وهى أن الأدب يكون فى أول أمره شعراً ثم يكون خطابة ثم يكون كتابة ، يجب أن نلاحظ ظاهرة ثانية لاتقل أهمية عن الأولى . وخلاصة القول في هذه الأخيرة: أن كل فن من هذه الفنون لابد أن يكون فى أول عهده بالظهور متأثراً بخصائص الفن الذى سبقه إلى الوجود الفعلى ؛ فالخطابة وهى التى قلنا أنها تأتى بعد الشعر ، لابد أن تكون فى أول أمرها كثيرة الأسجاع قصيرة الجل ، تكادكل جملة منها أن تكون منى مستقلا عما قبله أو بعده و تلك خصائص الشعر بوجه عام ، وتظل الخطابة على هذه الحال من التي ينقسم إليها الشعر بوجه خاص ، وتظل الخطابة على هذه الحال من التقيد بلغة الشعر حتى يتقدم بها العهد و تتحرر قليلا قليلا من هذه التمير و تصبح لها مميزاتها التى تستقل بها عن الشعر جملة واحدة .

وآية ذلك \_ أن الخة الخطابة قبل الإسلام كانت ممتازة بالجمل القصيرة والأسجاع الكثيرة ، أو بالحكم التي وضع بعضها إلى جانب بعض ، كما توضع الأبياب من الشعر سواء بسواء ، و لعلك ذاكر خطبة قسن ابن ساعدة وهي الخطبة التي قيل إن النبي سمعها منه و فيها يقول:

أيها الناس: اسمعوا وعوا ، وإذا وعيتم شيئاً فانتفعوا ، من عاش مات ، ومن مات فات ، وكل ماهو آت آت ، مطر ونبات ، ورزق وأقوات . إن في السهاء لحبراً ، وإن في الأرض لعبراً . . . الو اعلك ذاكر كذلك خطبة هانيء بن قبيصة لقومه في يوم ذي قار:

«يامعشر بكر: هالك معذور، خير من ناج فرور، إن الحذر لاينجى من القدر. وإن الصبر من أسباب الظفر، المنية ولا الدنية، استقبال الموت خير من استدباره. الطعن فى ثغر النحور أكرم منه فى الإنجاز والظهور، يا آل بكر قاتلوا فما للمنايا من بد».

وكذلك الشأن في لغة الكتابة . لاينبغي أن تصل إلى المثل الأعلى لها طفرة واحدة . بل يجب أن تظهر فيها بعض خصائص الحظابة ومن أهمها : الإيجاز والحذف والمخالفة أحياناً في إرجاع الضمائر \_ أو هذه الأوصاف التي تجعل الكتابة في أول أمرها غامضة ملتوية كثيرة التعقيد والدوران . وتظل الكتابة نفسها زماناً على هذه الحال ، حتى تتخاص رويداً رويداً من هذه القيود والأوضاع ، وتظفر بحريتها وتصبح لها خصائصها التي تميزها عن فن الخطابة بنوع خاص .

طبق معى ذلك كله على الأمة العربية التى تعنينا هنــــا تجد تطبيقه سهلا واضحاً لامشقة فيه: فقد بدأت هذه الامة العربية طوراً بســيطه

من أطوار حياتها ، لم تكن تحتاج فيه إلا للغة التخاطب . ـ

ثم دخلت الآمة في طور آخر من أطوار حياتها كثر فيه ألمها ، وكثر فيه لذتها ، وخضع فيه الناس لحمكم العاطفة والشعور ، فنشأ الشعر ، ونهض هذا الفن بذكر الحروب ، وذكر المحن التي تعرض لها الناس .

وكان هذا ألفن الأدبى هو وحده ألفن الذى يلائم تلك الحياة، وكان هذا الفن الأدبى هو وحده تراث ألعصر الجاهلي الذى يتمابل فى حياتك عصر الشباب.

ثم أتى الإسلام ــوكأن هذه الأمة كانت قد أوشكت أن تترك هذا الشباب ــ تدخلت فى حياه حضرية لابدوية ،و اختلط العرب فى جزيرتهم بغيرهم من أفراد الأمم الأجنبية ، و من عادة الأمم المغلوبة أن تقص على الائمة الغالبة تاريخها القديم ، طمعاً منها فى أن تدل على مجدها وعلو شأنها ، وأنها خليقة بالتكريم والتعظيم .

وفعل العرب من جانبهم مثل ذلك فأخذوا يروون لانفسهم وللموالى شيئاً من تاريخهم قبل الإسلام ، ليعرف هؤلاء أن للعرب حظاً مثل حظهم من المجد وعلو الشأن . ونشأ عن ذلك كله فن القصص أو التاريخ فكان منه (القصص الفارسي) الذي أكثر الفرس من نقله و ترجمته بزعامة ابن المقفع ، وكان منه (القصص العربي) الذي كان يلتي في مجالس البصرة والدكوفة . والذي نجد مثلا منه في كتب الاثدب حين تشيرهذه الكتب إلى أيام العرب ، كيوم داحس والغسبراء ، ويوم البسوس . ويوم الكلاب ، ويوم الفجار ، ويوم ذي قار .

وبعد الفتوح ظهر لون آخر من ألوان الحياة الأدبية كان نتيجة لأموركثيرة: منها اصطدام الدين الإسلامي بغيره من الأديان، ومنها حاجة المسلمين وحدهم إلى شرح دينهم شرحاً يتفق وعقو لهم التي سارت منذ يومئذ في طريقها إلى النضوج الصحيح، وهذا اللون الجديد من ألوان الحياة \_ هو المحاورة والمناظرة.

ورأينا الموالى بعد هذا يعملون على أن يمكنوا اثقافتهم الأجنبية ، ورأينا العرب أنفسهم يميلون إلى الأخذ بحظ من هذه الثقافات التي لم يعهدوا مثلها من قبل. فنشأ عن ذلك حركة الترجمة. والترجمة غير الجدل أو المحاورة أو القصص \_ تزيد كثيراً في معانى اللغة ، ولكنها تفسد عليها أساليبها وتكلفها في أول الأمر عناء لاقبل لها به.

قدمت لك هذا ألقول التعلم أن (النثر الفنى) بالمعنى الصحيح كان أثراً من آثار الحياة الإسلامية الجديدة وحدها، وأن الكتابة الفنية الصحيحة كان الفرس قبل غيرهم هم الذين نهضوا بعبثها. وأنا متفق فى هذا الرأى مع أستاذنا طه حسين، ومع الكثرة المطلقة كذلك من المستشرقين (١).

ثم يؤسفنى أن أكون فى نفس الوقت مخالفاً للدكتور زكر مبارك(٢) ولا يغضبنى أن أكون متهماً عنده أو عند غيره بإرضاء أشخاص ، مادمت مقتنعاً بينى وبين نفسى بأننى لم أسع لغيره إرضاء العلم .

<sup>(</sup>١) كان من أوائل الفائلين بهذا الرأى الأستاذ وليم مارسيه W,Mareais الأستاذ بمدرسة اللغات الشرقية بباريس .

<sup>(</sup>۲) ا نظر كتابه ( النثر الفني ) ص ۱۳ وما بعدها .

عرض الدكتور زكى مبارك للنثر و إلى إنه ليس أثراً من آثار الإسلام، واستشهد فى ذلك بالقرآن، فقال إنه « من صور العصر الجاهلى، إذ جاء بلغته و تصوراته و تقاليده و تعابيره، وهو بالرغم مما أجمع عليه المسلمون من تفرده بصفات أدبية لم تكن معروفة فى ظنهم عند العرب يعطينا صورة للنثر الجاهلى، وإن لم يمكن الحكم بأن هذه الصورة كانت مماثلة مما الماثلة للصدورة النثرية عند غير النبى من الكتاب و الخطاء (۱) . .

ودعنا نقول مع ابن خلدون عندما قسم النثر إلى سجع ومرسل:

« أما القرآن \_ وإن كان من المنثور \_ إلا أنه خارج عن الوصفين،

وليس يسمى مطلقاً ولا مسجعاً ، بل تفصيل آيات تنتهى إلى مقاطع
يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندها ، ثم يعاد الكلام فى الآية الأخرى
بعدها ويثنى من غير التزام حرف يكون سجعاً ولا قافية . ويسمى
آخر الآيات منها فو اصل إذ ليست إسجاعا ، ولا هى قواف (٢) » .

وهذه الحيرة التي وقع فيها ابن خلدون وغيره من المؤرخين حين عرضوا للقرآن ، وحين لم يعرفوا أين يضعونه من الأدب ، هى التي عبها أستاذنا طه حسين « بكلمة حق صريحة » قال فيها : « إن القرآن ليس نثراً وليس شعراً ولكنه قرآن » . وإذا صح أن من أهم أسباب الإنتاج الأدبى المحاكاة والتقليد « فمن هذه الناحية نستطيع أن نطمنن إلى أن القرآن لم يجد له مقلداً ولم يجد له تلميذاً . وإذن فن

<sup>(</sup>١) انظر كتأيه ( النشر الفني ) ص ١١ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) مقدمة ابن خلدون ص ۲۰ ه .

الحق أن نضع القرآن في مقامه الخاص الذي لا يصح أن يقاس به شيء آخر (١) ، .

وإذن فالقول بأن النثر الفنى أثر من آثار العصر الجاهلي بعيد عن الصواب، فوق أنه لا يتفق ومنهجاً من مناهج البحث العلمي .

ولقد راقني بحث عظيم كتبه أستاذنا ابراهيم مصطفى بصحيفة الجامعة (۲) وصل فيه إلى أن النحاة حين أرادوا بيان كلام العرب الذي يستشهد به علوم اللغة والنحو والصرف وجعلوا القرآن نوعا ثم الشعر والرجز، ثم الحكمة والسجع والمثل (۲) ، ثم قال فيصح لنا أن نفهم ما نقلنا أن المتقدمين من علماء العربية لا يعرفون للعرب قبل الإسلام نثراً إلا المثل وما جرى مجراه ».

ثم لوحظ أن هذا المكلام الذي استشهد به النجاة كثرت فيه الصفات الآتية وهي : الحذف ، والإشارة ، وضمير الخطاب بنوع خاص ، وصيغ الأمر ، والنداء ، والقسم ، وأضرب التأكيد الخ . وهذه كلها من خصائص الحة الحديث أو الخطابة ، وليست من خصائص الكتابة . فدانا ذلك على أن النثر الذي أثر عن العصر الجاهلي لم يكن غير الحديث بنوعيه «العادى » وهو الحة الخطابة .

ولا نقل إن الخطابة ليست أدباً رائعاً كالكتابة، فإن في هذه جمالا وروعة يأخذانك حقاً، مثلما تأخذك الكتابة بمعانيها وعمق

<sup>(</sup>١) من حديث الشعر والنثر ص ١٦

<sup>(</sup>٢) عدد ما يو عام ١٩١١ ج ١ من الحجلد الأول.

<sup>(</sup>٣) مقدمة خزانة الأداب البغدادي

أفكارها . من أجل ذلك وصف الناريخ العرب والرومان بالبلاغة ، ووصف اليونان والفرس بالفلسفة !

والكن هل يفهم مما تقدم أن النثر العربي فن أجنبي ؟

نظر المستشرقون \_ إلى النثر العربى فوجدوا أنه نشأ فى أحضان الموالى من الفرس ، وذلك من لدن (سالم مولى هشام) وكان رئيس الديوان فى عهد هشام بن عبد الملك ، إلى زمن (عبد الحميد الكاتب) وهو رئيس الديوان فى عهدمروان بن محمد ، إلى زمن عبدالله بن المقفع، لاحظ المستشرقون ذلك فقالوا: إن العرب إنما استعاروا فن النثر من الفرس ، ولو لا هؤلاء الفرس لما عرف العرب فن النثر .

غير أن المستشرقين مخطئون في هذا الزعم. فالواقع أن الكتابة الفنية في الإسلام عربية الموضوع ، عربية الأسلوب إلى حد كبير . ولو لم يوجد الفرس لوجدت الكتابة العربية الفنية لوجود الدواعي التي دعت إليها . ومن هذه الدواعي نشأة الدواوين في الإسلام ، ومنها حاجة العرب إلى كتابة التاريخ وغيره من العلوم التي ظهرت بظهور الإسلام .

صحيح أن الموالى هم الذين رعوا فن النثر فى بداية الأمر؛ وأنهم. عنوا به وبنشأته وذلك بالضبطكا ترعى المربية الأجنبية طفلا مصرياً عربياً لا أكثر ولا أقل.

وصحيح أيضاً أنه كان لهذه الرعاية الأجنبية للنثر العربي آثار لا سبيل إلى إنكارها . ومن ذلك ذيوع الثقافات الأجنبية في هذا النثر ، وشيوع بعض الطرق الكتابية .

والألفاظ الأجنبية فيه أيضاً . ولكن ليس معنى ذلك مطلقاً أن ننظر إلى هذا النثر العربى على أنه أجنبى ، إلا كما ننظر إلى الطفل المصرى على يد مربية فرنسية أو إنجليزية على أنه طفل فرنسى أو إنجليزى ، وهو فى الحقيقة مصرى وعربى .

\* \* \*

أطلت إذ مهدت لك بهذا القول ، و الكنى رجوت أن يعيننى ذلك على فهم ( نظرية النثر الفنى ) ، وعلى فهم المسأله التى تهمنا هنا ، وهى :

### ما هي مكانة ابن المقفع من النثر العربي ؟

وأنت تعلم أن الرجل من أوائل الكتاب فى العربية ، أو قل ثانى اثنين مارسا فن الكتابة الفنية ، فوقع عليها عب النهوض بها وعب تخليصها مما يصاب به كل حى يكون فى أوله ضعيفاً يتعثر فى طريقه ، ويعتمد على غيره حتى يشتد ويستغنى بقوته عمن سواه ا

هذان الكاتبان هما بحق أستاذا المدرسة الأولى للكتابة. ومما خلفا لنا من أدب نستطيع أن ندرك صورة للنثر الفنى الذي يميز تلاميذ هذه المدرسة . ولك بعد ذلك أن تنكر كل «كتابة فنية » سبقت هذين الرجلين :

نعم لك أن تنكر كل شيء سبقهما . ولا عبرة هنا بتلك الكتب البسيطة التي كانت تصـــدر عن النبي (ص) وأصحابه عمر وأبي بكر

وعثمان. فهي لإيجازهاوبساطتها لانقدم شيئاً فيقضيتنا مذه ولاتؤخر. ولا عبرة هنا بتلك الرسائل التي تراها في كتاب نهج البلاغة منسوبة إلى الإمام على ، ومن العبث وإضاعة الوقت أن تحاول تحقيق نسبتها إلى الإمام . فقد سبقك إلى الشك فيها القدماء ومنهم ( ابن أبي الحديد) في شرحه كتاب نهج البلاغة . ولا عبرة هنا بكتابة الدواوين على عهد الخلفاء الأمويين ، فأكبر الظنَّ أنها إلى الكتابة الحسابية كانت يومئذ أقرب منها إلى الكتابة التي يعني بهـا الأديب. ثم من السرف أيضاً أن نقف طويلا عند الكتب العلمية المترجمة مثل كتاب الصنعية ألـكيمياء ، الذي قيل إن خالد بن يزيد بن معاوية المسمى « حكيم بني أمية ، أمر بعض علماء اليونان بالاسكندرية فنقلوه مناللسانين اليوناني والقبطي إلى اللسان العربي، فكان هذا كما يقول ابن النديم أول نقل فى الإسلام . أو مثل كتاب الطب الذى قيل إن عمر بن عبد ألعزيز أمر «ماسر جويه» الطبيب المصرى أن ينقله إلى العربية ؛ وأن الخليفة استخار الله أربعين يوما حتى أخرجه للناس .

لا عبرة إذن بكل ذلك هنا ولا فائدة منه ــ وإنما الفائدة في أن نعنى بالكتابة منذ عهدها بعبد الحميد وابن المقفع وهما أستاذا «المدرسة الكتابية الأولى» التي كان من تلاميذها كثيرون: منهم القاسم بنصبيح، وعمارة بن حمزة ، شم سهل بن هارون ، وأبان بن عبد الحميد اللاحق ومن إليهم من الكتاب إلى عهد الجاحظ الذي اعتبره بحتى زعيا لمدرسة أخرى من مدارس الكتابة في العربية ، هي المدرسة التي

ورثتهذا الفن بعد إذ تعب من أتوا قبلها فى تنشئته و ترويضه و تذليله، كما سترى ذلك عندما نجيبك بإيجاز عن هذا السؤال :

### ما هي الخصائص ألفنية لتلاميذ المدرسة الكتابية الأولى ؟

أما (الأولى والثانية) من هذه الخصائص فميلهم إلى الإيجاز في القول ، واستخدامهم الأسلوب المنطق : فعباراتهم قليلة المؤونة ، وألفاظهم مساوية لمعانيهم ، وأسلوبهم فوق هذا كله منطق قبل كل شيء ، فموضوع ينقسم إلى فقرات ، وفقرات تنقسم إلى جمل ذات في اصل تستطيع الوقوف فيها عند كل فاصلة . وهذا كله أو أكثره خصائص الخطابة \_ حين يريد الخطيب أن يؤثر في سامعيه ، فهو يقتصد لهم في طول الجمل حتى يرتاح ويريح ويتمكن من الضغط على يقتصد لهم في طول الجمل حتى يرتاح ويريح ويتمكن من الضغط على المدرسة الثانية التي يرأسها الجاحظ عن تلاميذ المدرسة الأولى التي يرأسها ابن المقفع وعبد الحميد .

وهكذاكان هذان الرجلان متأثرين بأسلوب الخطابة ، قيل لعبد الحميد: ما الذي مكنك من البلاغة ؟ قال حفظ كلام الأصلع \_ يعنى على بن أبى طالب(١). وكان ابن المقفع يقول « شربت من الخطب رياً ، ولم أضبط لها روياً . . ، الح .

ولك أن تقارن هاتين الخاصتين أيضاً بما تجده عند تلاميذ المدرسة التي يرأسها الجاحظ . فترى الجاحظيين مشغو فين بالأطناب ، ولهم نفس

<sup>(</sup>١) سرح العيون ص٠٥ .

طويل في الترسل، يظهر المنطق في كتأبتهم عندما يقصدون إلى الجدل، ويغيب هذا المنطق في إطنابهم ، أو قل يظهر ظهوراً لا يلفت القارى. كما يلفته في هذه العبارة لابن المقفع وهي قوله : و من نزل به ألفقر والفاقة لم يجد بدأ من ترك الحياء، ومن ذهب حياؤه ذهب سروره . و من ذهب سروره مقت ، ومن مقت أو ذي ، ومن أو ذي حزن ، ومن حزن ذهب عقله واستنكر حفظه و فهمه ، و من أصيب في عقله. وفهمه وحفظه كان أكثر قوله وعمله فيما يكون عليـــــه لا له (١) . . فالجاحظيون لهذا لاعيلون إلى الإبجاز الذي يمتاز به عبد الحميدو تلاميذه. ولا عبرة هنا بما قيل من «أنه لما ظهر أبو مسلم الحراساني بدعوة بني العباس كتب إليه عبد الحميد عن مروان كتاباً يستميله به ، وضمنه ما لو قرىء لأدى إلى وقوع الخلاف والفشل. وتبالغ الرواية فتقول: وكان الكتاب لكبر حجمه يحمل على جمل ! فلما وصل الكتاب إلى داهية خراسان أمر بإحراقه قبل أن يقرأه ، وكتب على جذاذة منه إلى مروان :

> محا السيف أسطار البلاغة وانتحى عليك ليوث الغاب منكل جانب

وظاهر أن موضع الشك هناكبر الكتاب لا مجرد إرساله لاستمالة أبي مسلم .

وأما (الثالثة والرابعة) من خصائص هذه المدرسة فهما المبالغة في إيراد الحكم والأمثال، والنصد في استخدام البديع. أما إيراد

<sup>(</sup>١) انظر في الأدب الصغير لابن المقفع -

الحسكمة والمثل فأثر من آثار الفرس ، وهوكثير واضح في كتابات هذه المدرسة . وأما القصد في البديع ، فلأناستخدام البديع يمثل طورا متأخرًا من أطوار الكتابة ، حين تنصرف عناية الكتاب إلى اللفظ دون المعنى ، أو حين بجد هؤلاء الوقت الذي ينفقونه في العناية باللفظ والمعنى معاً ، ولك أن تأتى على كتاب ( الأدبالكبير ) كله فلن تعثر فيه على أكثر من تشبيهين ظاهرين ، أما « أحدهما ، فقول صاحبه ينصح السلطان بألايستعين على أعدائه بقوم لايثق بهم : ﴿ وَلَا تَغُرُ نَكَ قُو تُكُ بهم على غيرهم ، فإنما أنت في ذلك كراكب الأسد الذي مهابه من نظر إليه ، وهو لمركبه أهيب . وأما « ثانيهما » فقوله في شرح طبائع الإنسان بأنها «كامنة ككون النار في العود والحجر ، فإذا وجدت قادحا من غفلة أو علة استورت كما تستورى النار عندالقدح في الحطب، ثم لا يبدأ ضررها إلا بعودها الذي كانت فيه » . على أن تشبيهات ابن المقفع فى كتابه كايلة و دمنة تشبيهات قريبة وواضحة . والكاتب نفسه كان لا يعمد إلى التشبيه إلا حين يريدك أن يظهرك في مهارة \_ على شكوكه التي تعرفها .

(والأخيرة) من صفات هذه المدرسة \_ وهى الصفة التى أتتها بسبب الترجمة شم هى الصفة التى ظهرت فى كتابة « ابن المقفع » أكثر من ظهورها فى غيره ، فهى الغموض والإبهام ، فى بعض الأحيان!!

نعم الغموض والإبهام فى بعض الأحيان وكيف لا يصاب بهما أسلوب الكاتب، وخاصة حين يكون عمله ترجمة من الحة إلى أخرى . أايس لكل لغة أسلوبها \_ وكثيراً ما تنضح لغة بأسلوب أخرى على

كره من المترجم أو على غير معرفة منه ؟ أليس ينفق المترجم في الترجمة من الجهد مالو أنفقه في ألتا أيف لسلمت عبارته، وواتته فكرته وعاونه ذلك على الإبانة والإفصاح ؟ من أجل ذلك أحببت أن أعرض لك أمثلة من عبارات ابن المقفع انضعها معاً « تحت المخبار الأدبى ، وأكبر الظن أن هذا المخبار سيكشف انها عن بعض الحصائص التي ذكرتها .

فتن النَّاس بكتب ثلاثة من كتب ابن المقفع هي: الأدب الكبير ورسالة الصحابة وكتاب كليلة ودمنة : فهى عندهم آية ألبلاغة العربية ومعجزة النثر العباسي وأحب أن تبدأ معي قراءة ﴿ الأدب الكبير ﴾ فستجد الكاتب يقول في أوله: ﴿ إِنَا وَجَدُنَا النَّاسُ قَبَلْنَا كَانُوا أَعْظُمُ أجساماً ، وأوفر مع أجسامهم أحلاماً ، وأشد قوة ، وأحسن بقوتهم الأمور إتقانا . . ، وهذه عبارة جميلة حقا ، ولها حلاوتها وانسجامها وفيها ضرب من ضروب الإيجاز البليغ ، حين يقول «كانوا أعظم أجساما» وهويريد أن يقول «كانوا أعظم أجساما منا » وفيها ضرب من التقسيم المريح يذكرنا دائماً بلغة الخطابة . وأمعن معى فى قراءة « الأدب الكبير » تجد بعد ذلك هذه العبارة « ووجدناهم لم يرضوا بما فازوا به من الفضــل الذي قسم لهم لأنفسهم إحتى أشركونا معهم إفيا ، أدركوا من علم ». أاست معى فى أنه كان خليقا به أن يقول «و و جدناهم لم يرضوا لأنفسهم بما فازوا به من الفضــــــل الذي قسم لهم . . ) ولا تعجب من أنى ألفتك فقط إلى أن الخطأ الكتابي لا النحوى هو في موضع قوله لأنفسهم) حتى تكون الجملة نفسها أدنى إلى الوضوح!

ثم امض معى بعد ذلك فى قراءة هذا الكتاب فستقرأ هذه العبارة ; وقد بقيت أشياء من لطائف الأمور فيها مواضع لغوامض الفطن مشتقة من جسام حكم الأولين , ولاعيب فى هذه الجلة . ولكنى كنت أوثر هنا أن تكون هكذا , وقد بقيت أشياء من لطائف الأمور مشتقة من جسام حكم الأواين وفيها مواضع لغوامض الفطن , وأذهب فى تعليل ذلك إلى أن ابن المقفع رجل معانقبل أن يكون رجل ألفاظ . وإذا هم بالتعبير عن هذه المعانى ، قدم , الأهم على المهم أحيانا أخرى ، وذلك وفقا لترتيب أحياناً ، وقدم المهم على الأهم أحيانا أخرى ، وذلك وفقا لترتيب ورودها على ذهنه \_ كما يحدث ذلك فى الحة الحديث العادى ، لا وفق ما تتطلبه الصياغة الفنية للجمل \_ كما يحدث ذلك عند الكاتب الدقيق.

ودع عنك الأدب الكبير \_ وألق نظرة أخرى إلى كتاب كايلة ودمنة تجده يقول فى باب الأسد والثور وهو أول أبواب الكتاب , ومن أمثال ذلك أنه كان بأرض دستاوند رجل شيخ ، وكان له ثلاثة بنين ، فلما بلغوا أشدهم أسرفوا فى مال أبيهم ، ولم يكونوا احترفوا حرفة يكسبون لانفسهم بها خيراً ، فلامهم أبوهم ووعظهم على سوء فعلهن » . والخطأ هنا فى قوله « ووعظهم على سوء فعلهم » فإن حرف الجر « على » متعلق بالفعل « لام » لا بالفعل , وعظ » . وعذر الكاتب فى ذلك سهل الفم \_ وهو أن المعنى الذى يقصد إليه بقوله « وعظهم » كان أقل أهمية عنده من المعنى الذى يقصد إليه بقوله « وعظهم » كان أقل أهمية عنده من المعنى الذى يقصد إليه بقوله « لامهم » فقدم هذا على ذاك ، ثم لم ياتفت إلى حرف الجر .

وامض معى فى قراءة هذا الباب واصبر معى على نقد هذه العبارة

« . . وإن كان ذا مال و اكتساب ، ثم لم يحسن النهام عليه أوشك المال أن يفنى ويبتى معدما ، وفى هذه العبارة مأخذان أما « الأول ، فرجع الضمير فى قوله « عليه » \_ فهو هنا راجع إلى « الاكتساب » \_ والاكتساب حركة لا نقوم عليها \_ والكاتب يقصد أن يرجعه إلى (المال) \_ ولكن عود الضمير على «المال» مع توسط كلمة «اكتساب» شيء لا يوصف بأقل من البعد عن ذوق اللغة .

و « الثانى » مرجع الضمير فى (يبتى) . وهو فى الجملة راجع إلى المال ولكن لا يصح أن يبتى المال معدما \_ فالكاتب غفل عن إدراك مرجع الضمير ولو لا ذلك لقال , ويبتى هو معدوما ، أو «ويبتى صاحبه معدما ، .

والكن صفحات كتاب كهذا لا تسمح لنا بأن نمضى فى النقد على هذا النحو الذى نثقل به الوطأة على الرجل . بل إنى لأزعم أن نقد كتبه كلها بهذه الطريقة يحتاج إلى عدد كثير من الدروس يستغرق شرحها عاماً أو بعض عام فى الجامعة . وما لنا ولذلك الآن! حسبنا أن نعلم أن مآخذ الكاتب هنا تنحصر فى شيئين لا ثالث لهما:

أولها: تقديم كلمة وتأخير أخرى ، وحذف ثالثة وهكذا . وقد يقع ذلك للجمل أيضاً . فتأتى جملة اعتراضية مكان جملة أساسية ، أو جملة أساسية مكان أخرى اعتراضية (٢).

<sup>(</sup>١) كما وقع ذلك لابن المقفع في أولى الجمل التي سقتها من كتاب كالمة ودمنة ، في كان عليه مثلا أن يقول « وكان له ثلاثة بنين لم يحترفوا حرفة يكسون لأنفسهم بها خيراً، فلما بنغوا أشدهم أسرفوافي مال أبيهم و بذلك يجعل من الجملة الاعتراضية وهي =

ثانيهما: مخالفة فى إرجاع الضمير حيناً ، أو إغفال كامل عن ذكره أحياناً . وقد يوقع القارىء فى الحيرة ويضطره إلى الوقوف طويلا لكى يفهم الجملة . ولا تقل ربما كان الحطأ من النسخ ، والتبعة إذن على النساخ فالواقع أنى لا أرى النساخ حرفوا كلامه \_ وإن فعلوا فلىصلحته ، أعنى أنهم حرفوه لكى يفهموه وأصلحوه ليفهمه الناس ، وكانوا يتهمون عقولهم حين لا يفهمونه ! ولا أكتمك أن هذا ماكنت أفعله فى بعض كتبه ، وفى بعض جمله ، وخاصة فى رسالة الصحابة ، وأنت واجد أن هذين المأخذين اليسيرين من مآخذ ابن المعقع هما من عيوب الكتابة فى عهدها الأول ، حين تكون متأثرة بلغة الخطابة ، قريبة الشبه بلغة الحديث .

بل ربما كان هذا الحلل في إرجاع الضائر راجعاً كذلك إلى الترجمة الحرفية التى كان يتقيد بها ابن المقفع في بعص الأحايين. يستدل على ذلك بما لاحظه الدكتور عبد الوهاب عزام في مقدمته لنص كايلة ودمنة ، وهو النص الذي نشرته مطبعة المعارف بالقاهرة ؟ واحسله أقدم ما وصلت إليه أيدى الباحثين من نصوص هذا الكتاب. وكان مما لاحظه الدكتور عبد الوهاب عزام على هذه الترجمة العربية للنص الفارسي لكتاب كليلةودمنة أنها لم تخل من بعض مواضع كانت فيها ترجمة ابن المقفع حرفية بكل ما في هذه الكلمة من معنى . . ومن الامثلة على ذلك ما يلى :

<sup>=</sup> قوله \* لم يكونوا احترفوا حرفة جملة أساسية توضح السبب في إسراف البنين ، عتوضيح السبب في إسراف البنين ، عتوضيح السبب في إسرافهم أولى من التماس العذر لهم في الإسراف »

( م ٩ – ابن المقفم )

أولا: ماجاء بالصفحة السادسة من ذلك النص السالف الذكر وحله وفيه يقول ابن المقفع: « غلب على صاحب البيت النعاس ، وحمله النوم ، . فقد لوحظ أنجملة (حمله النوم) ترجمة حرفية للجملة الفارسية ( خواب أورابرد ) .

ثانياً: ما جاء بالصفحة الثلاثين من قوله كذاك: «وعرفت أني أوافقه على ما لا أعلم أكن كالمصدق المخدوع الذي زعمواأن جماعة من اللصوص ذهبوا إلى بيت رجل من الاغنياء. إلى آخر العبارة » . فقد لوحظ هنا أن ( الذي ) في الجملة المتقدمة لا موضع لها على النسق المعروف للعبارة العربية الاسلوب ، وذلك أن ضمير الموصول يحتاج عندنا في العربية إلى عائد يعود على هذا الموصول . وليس في الجملة المتقدمة عائد على قوله ( الذي ) هنا يقول الدكتور عبد الوهاب عزام المتقدمة عائد على قوله ( الذي ) هنا يقول الدكتور عبد الوهاب عزام إن ابن المقفع إنما استخدم ( الذي ) في العربية استخدام اللفظ , كه » التي تقابلها في الفارسية ، و «كه » هذه لا تحتاج إلى عائد في الفارسية .

و بعد \_ فقد تظن أنى قسوت على ابن المقفع \_ وكان على أن أنصفه ، وأنى وضعت من شأن الرجل ، وكان على أن أرفعه . والواقع أننى لم أقس على « صاحبى » ولم أذكر ما ذكرت للحط منه . واكنى آثرت أن أضعه فى مكانته التى رضيها له التاريخ ، وأن أنزله منزلت التى يرضاها له قانون « النشوء والارتقاء» . وأنا \_ بعد \_ لا أبخسه حقه ، ولا أنكر بلاغته ، فلئن أخذت عليه مأخذين ، فإنى ذاكر أن لأسلوبه فضائل جمة ، ومحاسن عدة ، يكنى بعضها لأن ينسيك هذه المآخذ ، وأن يرغبك كثيراً فى التمتع بجال هذا الأسلوب . وأنت تذكر

قول الذي يقول وكني المرء نبلا أن تعد معايبه ، فإذا قلنا أن لغــة ابن المقفع قريبة من لغة الخطابة أو الحديث ــ واستشهدنا على ذلك ببعض تلك المآخذ التي لا نعرفها إلاني الحة الخطابة أو الحديث ــ كان قو انا هذا إنصافا للرجل ومدحا لأسلوبه وترغيبا في قراءته .

ولا عجب فى ذلك ، فالمقارنة السريعة بين أسلوب ابن المقفع والجاحظ ، أو بين أسلوب المدرسة الأولى والمدرسة الثانية \_ تدلنا على هذه الظاهرة وهى : أن فى أسلوب الأولى مسحة بدوية محببة إلى النفوس ، وميلا إلى الإيجاز خليقاً بالسادة أو من هم كالسادة بين الناس ، وأن فى أسلوب الثانية نزعة إلى الطراوة الملائمة لتقدم الحضارة ، وميلا إلى الإسهاب والإطالة الملائمة للرجل المتحضر الذي يقضى أكثر وقته قارئاً لا مستمعاً لحديث .

ومعنى ذلك أن ابن المقفع كان قريب عهد بالخطابة في عصرها الذهبي ، شديد الاتصال بآل الأهتم وأمثالهم من أمراء العرب المشهورين بالفصاحة قبل كلشيء . فليس عجيباً إذن أن تنضح على أسلوب ابن المقفع كل خصائص الخطابة في أرقى مظاهرها . وليس عجيباً إذن أنك حين تقرأ ابن المقفع تميل بعض الميل إلى أن تقرأه جهراً لاسراً . وأنك حين تقرأ الجاحظ \_ حتى في بعض مقالات الجدل \_ تميل كل الميل إلى القراءة الخافئة ، كأنما تقرأ في صحيفة من الصحف العامة لا أكثر ولا أقل .

من أجل ذلك حرص الأدباء والكتاب الذين أتوا بعد ابن المقفع على أن يحفظوا آدابه، وأن يتخرجوا على هذه الآداب. ولم

يكن قدم العهد \_ وحده \_ دافعاً لهم على ذلك . ولكن كانت للغة ابن المقفع كما قلت خصائص جعلت هذه اللغة في نظرهم آية من آيات البلاغة العربية ، ومثلا أعلى للنثر العربي . فأقبلوا إقبالا شديداً على هذه اللغة ، وأفادوا منها فائدة ليس إنكارها من سبيل .

فمن سره من طلابنا وشبابنا أن يكون من أدباء العربية فليكن مما يقرؤه أدب ابن المقفع ، و من سره منهم أن يطلع على مثل من خير أمثلة البيار العربى ، فلا يفته أن يأخذ بحظ وافر من هذا الادب العظيم .

وأين هذا الكاتب الذي وفق في اختيار ألفاظه كما وفق إليها ابن المقفع ؟ أين هـذا الـكاتب الذي انسجمت له عباراته كما انسجمت لابن المقفع؟ الواقع أن كتابة هذا الرجل ــ فوفق ما تمتاز به من محاسن المدرسة ألتي ينتمي إليها \_ تختص كذلك بشيئين : أو لهما غزارة المعنى ، وثانيهما حلاوة اللفظ ومساواته للمعنى . وإنما اختص أسلوب الرجل بذلك لأنه جمع بين الثقافتين العربية والفارسية ، وربما كانت اليو نانية ثالثة الثقافات التي يعرفها . وكما يقول صاحب كتاب الصناعتين « الاطلاع الواسع وسعة النظر في لغة من اللغات تساعد على التوسع في اللغة الأخرى » : ثم إن المعانى الواسعة لا يؤديها لفظ مستكره . والكاتب إذا كان من أصحاب المعانى آثر لها ألفاظاً حلوة لينة.ألا ترى أن بحموع المفردات التي يستخدمها كانب يعرف أكثر من لغة واحدة يقـل بكثير عن مجموع المفردات التي يستخدمها آخر لا يعرف غير هذه اللعة وحدها ؟ وأن مفردات الأول على قلتها أقرب إلى نفوس القراء من مفردات الثانى على فخامتها وكثرتها . ولعل ذلك ما أراده الجاحظ بقوله " إن اللغتين إذا التقتا فى اسان واحد أدخلت كل واحدة منها الضيم على صاحبتها » .

من أجل ذلك أثر عن ابن المقفع أنه قال لبعض الكتاب: إياك والتتبع لحوشى الكلام طمعا في نيل البلاغة ، فإن ذلك هو العي الأكبر، وقال لآخر: عليك بماسهل من الألفاظ مع التجنب لألفاظ السفلة ، وقيل له: ما البلاغه ؟ فقال: والتي إذا سمعها الجاهل ظن أنه يحسن مثلها ، وكان ابن المقفع كثيراً ما يقف إذا كتب . فقيل له فى ذلك . فقال: إن الكلام يزد حم في صدرى فأقف لتخيره .

والواقع أن إبن المقفع كان يدرك البلاغة إدراكا دقيقاً بهذا المعنى والوقع أنه أنماوصف أسلوبه هو بهذا الوصف. وأكبر ظنى أن أسلوبه سيظل محبباً إليك وإلى الناس جميعاً. أما أنا فإنى واجد فى هذا الأسلوب لذة ربما لا أجدها فى أسلوب أحد سواه.

ذاك عبدالله بن المقفع الكاتب، قول الحق، وتلك منزاته من البلاغة العربية، دون زيادة أو نقص. فحسبنا ذاك حديثاً عن شخص ابن المقفع، فلنتركه إلى التحدث عن كتبه لا من الناحية الأدبية أو الفكرية، فقد أجملنا المكلام في هاتين الناحيتين معاً، ولكن من الناحية العلية ايس غير.

### البايب الرابع

# الفصي الأول تحقيق آثار ابن المقفع

عرفت فى بعض الفصول السابقه أن الجاحظ كان يقول « كنت أؤلف الكتاب الكثير المعانى الحسن النظم وأنسبه إلى نفسى فلا أرى الأسماع تصغى إليه ، ولا الإرادات تيمم نحوه . ثم أؤلف ماهو أنقص منه رتبة وأقل فائدة ، وأنحله عبد الله بن المقفع أو سهل ابن هارون أو غيرهما بمن صارت أسماؤهم فى المصنفين ، فيقبلون على كتبها ، ويسارعون إلى نسخها ، لا اشىء إلا انسبتها للمتقدمين ، .

والجاحظ أيضاً. هو الذي يقول في كتابه (البيان والتبيين) (١) ونحن لا نستطيع أن نعلم الرسائل التي في أيدى الناس للفرس أنها صحيحة غير مصنوعة ، وقديمة غير مولدة ، إذ كان مثل ابن المقفع وسهل بن هرون ، وأبى عبد الله ، وعبد الحميد ، وغيلان ، وفلان وفلان لا يستطيعون أن يولدوا مثل تلك الرسائل ويصنعوا مثل تلك السس.

فهذان نصان صريحان على أن من الكتاب والبلغاء من كان ينحل غيره كتبه ومؤلفاته طمعاً في رواجها بين الناس. وعلى أن من الناس

<sup>(</sup>١) ج ٣ ص ١ طبعة السندوبي .

من شك فى نسبة الكثير من كتب المتقدمين إليهم وذهب إلى أنها ليست من عملهم .

من أجل ذلك لم يكن من السهل على الذين يبحثون فى كتب القدماء أن يطمئذوا إلى صحة نسبتها إليهم .

بل كان على هؤلاء الباحثين أن يحققوا صحة هذه النسبة ما استطاعوا. وإذ كان ابن المقفع من أوائل المؤلفين في الدولة العباسية فهم أولاهم جميعاً بأن يقع الشك في كتبه ورسائله . وإليك مثلا بسيطاً من هذا الاضطراب الذي وقع للمؤرخين في إضافة كتب ابن المقفع إليه :

« فأولا ، ينسب صاحب الفهرست (۱) إلى ابن المقفع أنه صنف هذه الكتب :

- (١) كتاب خداينامه في السير .
- ( ٢ ) كتاب آيين نامه في الاصر .
  - (٣) كتاب كليلة ودمنة .
    - ( ٤ ) كتاب مزدك .
- ( ه ) كتاب التاج في سيرة أنو شروان .
- (٦) كتاب الأدب الـكبير المعروف بماقر احسيس.
  - (٧) كتاب الأدب الصغير.
  - ( ٨ ) كتاب اليتيمة في الرسائل.

« وثانياً » ينسب ابن طيفور صاحب كتاب المنظوم والمنثور إلى ابن المقفع أنه ألف الرسالتين الآتيتين :

<sup>(</sup>۱) س۱ ۸۸ .

(١) رسالة الصحابة , أو الهاشمية ، التي كتبها لأبى جعفرالمنصور. في التشريع .

(٢) ورسالة اليتيمة : ولسنا نعرف أهى اليتيمة التي أشار إليها صاحب الفهرست أم لا؟

و ثالثاً ، ينفرد المسعودى فى كتابه مروج الذهب بنسبة كتابين آخرين إلى ابن المقفع وهما :

(۱) كتاب البنكش: فقد وردت فى مروج الذهب هذه العبارة ، وأما ما كان من أفعال إسفنديار وما وصفناه فمذكور فى الكتاب المعروف بكتاب البنكش نقله ابن المقفع إلى اللسان العربي ، (۱) .

(۲) وكتاب النسكين أو «كتاب السكيسران» كا صحه بعض المستشرقين. قال المسعودى عند ذكره لفراسياب وكيفية قتله وحروبه وماكان بين الفرس والترك من الحروب والغارات وماكان من قتل سياوخس، و «رستم بن دستان» فهذا كله موجود ومشروح بكتاب «السكيسران» ترجمه ابن المقفع من الفارسية الأولى إلى العربية وفيه خبر واسفنديار بن يستأسف بن بهراسف وقتل «رستم ابن دستان» له ، وماكان من قتل «بهمن بن اسفنديار» ارستم ، وغير ابن دستان ، له ، وماكان من قتل «بهمن بن اسفنديار» ارستم ، وغير ذلك من عجائب الفرس الأولى و أخبارها . وهذا الكتاب تعظمه الفرس خبر أسلافهم وسير ملوكهم » (۲) .

ورابعاً ، ينسب محمد بن حسن بن اسفنديا مؤلف تاريخ طبرستان

<sup>(</sup>١) مروج الذهب س ٤٤ .

<sup>(</sup>۲) مروج الذهب ص ۱۱۸ .

إلى ابن المقفع أنه صاحب كتاب و تنس ، \_ وهو الكتاب الذى كتبه المو بذان مو بذ المعروف باسم و تنس ، على لسان و أردشير ، الملك ، وسيأتى ذكر ذلك .

ر خامساً ، نشر رعلى بن أحمد الحلبى ، عام ١٤٤ ه رسالة قال فى أولها رائها كتاب الأدب لابن المقفع ، (١). وهى رسالة محفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة .

وهذا كله عدا الرسائل التي كان يكتبها الرجل إلى أصدقائه ، والتحميدات الكثيرة ، والتوقيعات العديدة التي تتناقلها كتب الأدب، والتي كان ابن المقفع نفسه يقلد فيها صاحبه عبد الحميد وغيره من أهل صناعة الكتابة .

ولاتكتنى المصادر العربية بذلك حتى تقول عن ابن المقفع أيضاً إنه ترجم كتب المنطق. ويجمع ابن النديم والقفطى، وابن أبى أصيبعة وصاحب كشف الظنون على ذلك.

فيقول صاعد الانداسي في طبقاته , إن أول علم عنى به من علوم الفلسفة هو علم المنطق والنجوم ، فأما المنطق فأول من اشتهر به في هذه الدولة عبد الله بن المقفع الخطيب الفارسي . فإنه ترجم كتب أرسطاليس المنطقية الثلاثة ، وهي :

- (١) كتاب قاطاغورياس أو المقولات العشر.
  - (٢) . نارى أرمينياس أو العبارة .
  - (٣) . أنالوطيقا أو تحليل الةياس.

<sup>(</sup>١) رسائل البلغاء ص ١١٨ .

وذكر أنه لم يكن ترجم منها إلى وقته غير الكتاب الأول فقط. وذكروا مع ذلك أن ابن المقفيع ترجم كتابا آخر في المنطق هو (المدخل) المعروف باسم (إيساغوجي) تأليف «فورفوريوس الصوري».

تلك خلاصة يسيرة لما نسب إلى ابن المقفع من كتب أدبية وعلمية كثيرة . فعلينا الآن أن نعيد النظر في تلك الكتب ، لنعرف منها ما يصح أن نظمئن إلى نسبته إلى الرجل ومالا يصح أن نظمئن إلى نسبته إلى الرجل ومالا يصح أن نظمئن إلى نسبته أيضاً .

ولنبدأ بكتبه الأدبية . وهنا نلفت النظر إلى أن من آثار ابن المقفع ماهو موضع للخلط أو الشك . ومنها مالم يعرف عن الباحثين أنهم شكوا في نسبته إلى الكاتب أو خلطوه بغيره من آثاره إلى اليوم .

وحسبنا فى هذا الفصل أن نمر سريعاً على ماكان من هذه الآثار موضعاً لشك الباحثين، أو ماكان منها قد اختلط بغيره من آثار هذا السكاتب العظيم.

فما هي « رسالة الأدب « التي نشرها الحلبي ؟ وهل هي شيء غير الأدب الكبير أو اليتيمة ؟

وماهى , اليتيمة فى الرسائل ، التى ذكرها صاحب الفهرست ؟ وهل هى بعينها اليتيمة التى ذكرها صاحب المنظوم والمنثور؟ وما هو كتاب , النسكين ، ؟ وما هو كتاب , النسكين ، ؟ وهل وجد هذان الكتابان حقاً ؟

م ماهو كتاب , التاج فى سيرة أنو شروان ، ؟ وهل هو كتاب التاج الذى يشير إليه ابن قتيبة ؟ وهل يمكن أن تـكون له صلة بكتب أخرى سميت بهذا الاسم ؟

وما هو كتاب , مزدك , ؟ وما موضوع هذا الكتاب ؟ تلك مشاكل تعترض الباحث عن آثار ابن المقفع . ولابد له من أن ينتهى فيها إلى رأى قبل كلامه في موضوع هذه الآثار :

فأما أن الرسالة التي نشرها الحلبي باسم وكتاب الأدب به شيء يمكن أن يكون غير الآدب الكبير أو اليتيمة فأمر لايحتاج إلى بحث ولك أن تقرأ هذه الرسالة القصيرة في كتاب رسائل البلغاء ، فستجد أنها ليست أكثر من طائفة من الحكم الموجزة المتفرقة التي لاصلة بين بعضها وبعض وأنا أستبعد أن تسكون رسالة قائمة بذاتها عني بإخراجها رجل كابن المقفع ، نعلم أن لكتبه وحدة تسكاد تميزها ، وذلك حتى في رجل كابن المقفع ، نعلم أن لكتبه وحدة تسكاد تميزها ، وذلك حتى في كتابه « الآدب السغير ، وهو الكتاب الذي لايرى فيه القارى اكثر من أنه طائفة من الحكم التي جمعها صاحبها من هنا وهناك . فإن التارىء مع هذا وذاك يحس بوجود صلة على الأقل بين كل طائفة من الحكم الكتاب .

وربماكانت هذه الحسكم التي أثبتها الحلبي جزءاً سقط من رسالة للبن المقفع لانعرف ماهي ؟ وربماكان ابن المقفع قد ذكر هذه الحسكم في رسالة من رسائله على سبيل الاقتباس: وذلك مثل قوله في الأدب الصغير وسمعت العلماء قالوا لاعقل كالتدبير، ولاحسب كحسن الخلق، ولاغني كالرضا، وايس في الدنيا سرور يعدل صحبة الإخوان ...

وهذه الحكم الأخيرة التي قال ابن المقفع إنه اقتبسها من كلام العلماء شبيهة بتلك الحكم التي تحتوى عليها « رسالة الادب » التي نحن بصددها الآر. . فمن هذه الرسالة : « عمل البر خير صاحب ، أحق ماصانه الرجل دينه ، الآلف للدنيا مغتر ، من ألزم نفسه ذكر الآخرة اشتغل بالعمل ، الاعتراف يؤدي إلى التوبة ، الاستماع أسلم من القول ، كمون الحقود كمكون النار في العود ، الوالى من الوزراء بمنزلة الرأس من الاعضاء . . » الخ .

ودع عنك رسالة الأدب التي نشرها الحلبي ، وانظر معى في صعوبة أخرى تعترضنا في تعرف هذه الآثار المنسوبة إلى ابن المقفع . فستجد أن جزءاً من هذه الصعوبة يأتي من أننا لانكاد نميز بين كتاب , الأدب الكبير ، الذي يعرف عند الكبيرة من أدبائنا باسم « الدرة اليتيمة . وبين كتاب , اليتيمة في الرسائل ، وهو الذي نسبه صاحب الفهرست إلى ابن المقفع ، وبين كتاب , اليتيمة ، الذي أضافه إليه صاحب المنظوم والمنشور ، فأي عذه الرسائل جميعها يمكن أن يسمى , اليتيمة ، فقط ؟ وأيها بعد هذا وذاك يصح أن يسمى , الأدب الكبير ، وهو ااذي عرقه ابن النديم وذاك يصح أن يسمى , الأدب الكبير ، وهو ااذي عرقه ابن النديم باسم , ما فراحسيس ، وضبطه ابن قتيبة باسم , الآداب الكبيرة ، باسم , ما فراحسيس ، وضبطه ابن قتيبة باسم , الآداب الكبيرة ،

الواقع أنه على الرغم منا كثيراً أن نقول إن المشتغلين عندنا بالعناية بالآداب العربية وإخراجها للقراء، لايكادون يكلفون أنفسهم عناءاً كبيراً في تحقيقها . ولو قد كلفوا أنفسهم شيئاً من العناء، لرفعوا

الشبهة المحيطة بهذه الكتب، وأراحوا الناس قليلا من متاعب الشك الذي يضطرون إليه في مثل هذه الأبحاث!

أطلق أدباؤنا على كتاب , الأدب الكبير ، اسم , الدرة اليتيمة ، ولست أرى وجها لهم في هذا الإطلاق ، وذلك لأسباب كثيرة منها :

أولا: ماذكره الباقلاني عرضا في كتابه , إعجاز القرآن (١) حيث قال: , وقد ادعى قوم أن ابن المقفع عارض القرآن ، وإنما فزعوا إلى الدرة اليتيمة . وهما كتابان : أحدهما يتضمن حكما منقولة توجد عند حكماء كل أمة مذكورة بالفضل . والآخرة في شيء من الديانات وقد تهوس فيه بمالا يخفي على متأمل .

والناظر إلى كـتاب الأدب الـكبير لايرى فيه فصلا أو فصولا عن الديانات .

ثانياً: ما أورده صاحب «كشف الظنون » حيث قال : «الدرة اليتيمة والجوهرة الثمينة لعبد الله ابن المقفع الاديب؛ وهو كتاب لم يصنف في فنت مثله . لخصه بعض المتصوفة وسياه «عظة الأاباب وذخيرة الكتاب ، وهو مرتب على إثني عشر فصلا ، ويشتمل على الحقائق والمعاني وأخبار السادة الصالحين ، ولها مختصر آخر يسمى « باليتيمة » (۲) .

والقارىء الكتاب الأدب الكبير لايرى فيه أخباراً عن السادة

<sup>(</sup>١) س ٥٣

<sup>(</sup>۲) ص ۲۱۲ ج ۴

الصالحين ، ولا يرى فيه إثنى عشر فصلا كما يقول صاحب كشف الظنون .

ثالثاً: مالاحظه قبلنا الاستاذ عباس إقبال من أن صاحب الفهرست يذكر أن لابن المقفع كتابين أحدهما « الادب الكبير » والآخر اليتيمة فى الرسائل، على أن كلامنهما مستقل عن الثانى تمام الاستقلال. ومالاحظه الاستاذ من أن ابن قتيبة فى كتابه « عيون الاخبار » يورد هذين الاسمين فى مواضع مختلفة . فيقول أحياناً « قرأت فى اليتيمة » ويقول أحيانا « قرأت فى اليتيمة » ويقول أحيانا « قرأت فى اليتيمة عن الأول موجوداً فى الثانى .

رابعاً : أنك حين تقابل بين ماجاء في « الأدب الكبير » و بين ماذكره في اليتيمة صاحب « المنظوم و المنثور « لاتجد ثم تو افقاً في المعنى . فأنت في هذه اليتيمة التي ذكرها ابن طيفور تقرأ ضرباً من الفلسفة التي كان يصنعها ابن المقفع ، ويقسم فيها الزمان إلى أقسام بحسب صلاح الوالى أو فساده ، أو بحسب صلاح الراعي و الرعية معا أو فسادهما ، وهذا مالا تجده في » الأدب الكبير » الذي تعرفه ، وهذا مالا يمكن أن تقول إنه جزء حذف من « الأدب الكبير » أو تدعى أنه يتمم فيه فكرة أو معنى .

وإذا كان ما اقتبسه من اليتيمة كل من ابن قتيبة وابن طيفور شيئا مخالفا فى لفظه و معناه لما نقرؤه فى و الأدب الكبير ، ثم إذا كانت اليتيمة نفسها مكتوبة فى شىء من الدين أو بعض أخبار الصالحين كما يقول الباقلانى وصاحب كشف الظنون ــ إذا كان الامر كذلك

ففيم تسمية الأدب الكبير باسم والدرة اليتيمة ، ؟ وعلى أى نص اعتمد أدباؤنا فى هذه التسمية ايست من عمل أدباؤنا فى هذه التسمية اليست من عمل السكاتب ، وإنما هى عمل من جاء بعده من الكتاب والأدباء ؟

أظن أن الذي حملهم على هذه التسمية إنما هو نص وجده بعضهم في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة وفيه يقول المصنف «ولابن المقفع أيضاً تواليف حسان منها رسالته في الأدب والسياسة. ومنها رسالته المعروفة باليتيمة في طاعة السلطان ».

إذن فلنتفق منذ الآن على أن الأدب الكبير شيء غير اليتيمة . و اكن ما عسى أن تـكون هذه اليتيمة نفسها بعد ذلك ؟

يقول كاتب أنداسي هو يوسف بن عبد البر المتوفى سنة ٣٦٠ ه فى كتابه , جامع بيان العلم وفضله »(١)مانصه :

« ومن فصل لابن المقفع فى اليتيمة قال: ولعمرى إن لقولهم ايس الدين خصومة أصلا يثبته ، وصدقوا ما الدين بخصومة ، ولو كان خصومة لكان موكولا إلى الناس يثبتونه بآرائهم وظنهم ، وكل موكول إلى الناس رهينة ضياع ، وما ينقم على أهل البدع إلا أنهم اتخذوا الدين رأياً ، و ايس الرأى ثقة ولا حزماً ، ولا يجاوز الرأى منزلة الشك والظن إلا قريباً . ولم يبلغ أن يكون يقيناً ولا ثبتاً ، ولستم سامعين أحداً يقول لامر قد استيقنه وعله : أرى أنه كذا

<sup>(</sup>۱) طبعة الفاهرة عام ۱۳۶٦ ج ۲ ص ۳۳ كما يستفاد ذلك من بعض تعليقات نشرها أستاذنا نللينو في عدد من أعدد الـ Rivista

وكذا . فلا أجد أحداً أشد استخفافا بدينه بمن اتخذ رأيه ورأى الرجال ديناً مفروضاً . ،

وأنت ترى من هذه العبارة أن كتاب اليتيمة الذى يشير إليه هذا الكاتب الأنداسي يتحدث عن الدين ، ويتحدث عنه من حيث هو فكرة لا ينبغى أن تكون موضعاً لخصومة أوشك أو ظنون . ولمثل هذه العبارة نظير في كتاب الأدب الصغير لابن المقفع وذلك في قوله : « إن الدين يسلم بالإيمان . وإن الرأى يثبت بالخصومة . فن جعل الدين خصومة جعل الدين رأياً فقد صار شارعا . ومن كان هو يشرع لنفسه الدين فلا دين له . وقد يشتبه الدين والرأى في أماكن لولا تشابهما لم يحتاجا إلى الفصل » .

ولسنا نستطيع مع هذا أن نقول إن اليتيمة هي كتاب الأدب الصغير بدلا من « الكبير » ، لأن عبارة أو عبارات ليست كافية لأن نحكم على مقالة أو مقالات . وحسبنا هنا أن نقول إن كتاب اليتيمة يمكن أن يكون موضوعه كلاما في الأديان . وأن هذا الكتاب ربما كان هو اليتيمة التي أشار إليها كل من الباقلاني وابن طيفور وابن النديم وصاحب كشف الظنون . ومن يدرى لعل من الباحثين من الناحثين من المناحثين من ال

() () ()

وأما الكتابان اللذان نسبهما المسعودي إلى ابن المقفع وهماكتاب « البنسكش ، وكتاب « النسكين ، فيرجح بعض الباحثين أن المسعودي ربما لم يوفق إلى قراءة الاسمين قراءة صحيحة ، ويزعم الاستاذ بلوشيه Blochet أن هذين الاسمين علم على كتاب واحد، ويزعم كذلك أنهما تحريف الكلمة (البندهش) ويقول وإن هذه الكلمة الاخيرة هي عنوان الكتاب (١).

والاستاذ «ماركوارت » رأى فى كتاب البنكش فيقول إن صحته كتاب » البيكر ، ومعنى هذه السكلمة فى الفارسية « القتال » . وله رأى فى كتاب « السكيسران » . أو رؤساء فى كتاب النسكين فيقول إن صحته كتاب « السكيسران » . أو رؤساء الساكيين نسبة إلى « سكا » وهم قوم قيل إنهم كانوا يعيشون فى شرق إيران ـ بالقرب من تركستان الحالية .

أما أنا فلم أطلع بعد على هذا الكتاب ، ولا أستطيع أن أدلى فيه برأى ما ، وإن كنت لا أدرى لماذا أميل إلى رأى , ماركوات دون رأى الباحث الأول , بلوشيه » .

တို့ လုံး တို

وأماكتاب التاج الذى نسبه إلى ابن المقفع صاحب الفهرست، فيظهر أن موضوعه كان تاريخياً أكثر منه أدبياً أو سياسياً. يدلنا على

<sup>(</sup>۱) علق الاستاذعباس لحقبال على هذا بقوله « ويظهر لنا أن هذا الحدس الذي ذهب اليه بلوشيه له نصيب من الصحة . إذ أن الوصف الذي ذكره المسعودي لكتاب تاريخ القرى المشر إليه يوشك أن يتفق تماماً ومتن النسخة الفهلوية لكتاب « بندهش ثم إننا نجد في ناريخ سيستان - وهو مكتوب باللغة الفارسية - ذكراً لهذا الكتاب المسمى بالبندهش . بل نجد أيضاً أن المؤرخ نقل في ناريخه المذكور شيئاً من هذا الكتاب الذي وجدنا اسمه مكذا ه كتاب ابن دهش كبركان » . وإنما كان من النساخ الذين لهم علم السمه هكذا «كتاب ابن دهش كبركان » . وإنما كان من النساخ الذين لهم علم السمه هكذا «كتاب ابن دهش كبركان » . وإنما كان من النساخ الذين لهم علم به والمرجح بعد هذا أن مؤلف تاريخ سيستان إما أنه كانت في يده نسخة عربية من هذا الكتاب وأما أنه وجدله ذكراً في كتب أخرى » - انظر رسالة اقبال صفحة ه . هذا الكتاب وأما أنه وجدله ذكراً في كتب أخرى » - انظر رسالة اقبال صفحة ه .

ذلك أن عنوانه كما ذكر في الفهرست هو . التاج في سيرة أنو شروان. و لقد فقد هذا الكتاب ، ويظهر أن الكثيرين شغفى ا باسمه بعد موت صاحبه ، فاستعاروا هذا الاسم لكشير من مصنفاتهم. ولهذا والكثرة ما يرد في بعض الكتب من العبارات التي يقول مؤانهوها إنها اقتبست من كتاب بهذا الاسم \_ لاتعجب من أن يختلط الأمر عليناكذلك بعض الشيء ، فلا نعرف أي هذه الكتب جميعها يصح أن نقول إنه كتاب التاج لابن المقفع ؟ وبعبارة أخرى : هل يصح أن يكون كتاب التاج الذي نسب إلى ابن المقفع هو الكتاب الذي نسبه المرحوم أحمد زكى باشا منذ سنوات إلى الجاحظ ؟ أو هو الكتاب الذي اقتبس منه صاحب عيون الأخبار ؟ أو هو كـــاب مغاير لهذه المصنفات كلها ؟ تلك شكوك يثيرها ألبحث حول هذأ الكتاب حين يريد الباحث نفسه أن يصل إلى رأى فيه .

أما الفرض الأول وهو أن ابن المقفع يصح أن يكون صاحب كتاب التاج الذى نسبه المرحوم زكى باشا إلى الجاحظ ، فلامبردله ، لأننا نرجح أن موضوع الكتاب الذى نسب إلى ابن المقفع تاريخي لا أدبى ، بل ربماكتب أكثره في تاريخ ملك واحد من ملوك الفرس كا قد يدلنا عليه اسمه الذى ذكره صاحب الفهرست .

ومع ذاك فنحن لا نوافق المرحوم زكى باشا على نسبة الكتاب إلى رجل إلى الجاحظ، ونميل إلى موافقة المسعودى فى نسبة الكتاب إلى رجل آخر معاصر للجاحظ هو محمد بن الحرث التغلبي، ألذى يقال إنه

هدى كتابه هذا إلى الوزير «الفتح بن خاقان <sup>(١)</sup> .

وسواء أكان الكتاب للحرث التغلى أم لغيره ، فالذى يهمناهنا هو أنه ليس لابن المقفع ، رغم أني أرجح كل الترجيح أن مؤلفه وجع فى تأليفه إلى مصادر عدة ليس شك فى أن , تاج , ابن المقفع واحد منها .

ويقول المستشرق أينوسترانسيف حين عرض لذكر هذا الكتاب « ولقد يكون من المحتمل أن ترجمة ابن المقفع لم تكن أولى النراجم العربية لهذا الكتاب الفارسي. فنحن نصادف عنواناً كهذا قد اتخذه لبعض التراجم كتاب آخرون عاشوا حول ذلك العصر أيضاً. ومن هؤلاء مثلا « أبو عبيدة » (٢) و أبو عبيدة هذا هو صاحب كتاب التاج والديباج ، كما يذكر ذلك القفطي وابن خلكان ، شم هو المتوفى بين سنتي ٢٠٧ و ٢١٣ للهجرة .

ولقد قام البارون روزن Rosen بإحصاء العبارات التي وردت في الجزء الأول من عيون الأخبار، وهي العبارات التي يقول عنها المؤلف إنها من كتاب التاج، فوجد أنها ثمان. وراجعت بنفسي تلك العبارات (٢): فإذا واحدة منها تنسب إلى بعض الملوك، سيقت مساق الأمثال. واثنتان بعدها منسو بتان إلى ابرويز، يعظ فيهما ولده وهو في حبسه، ورابعة في استشارة الملك لوزرائه وطريقة ذاك. ومن

<sup>(</sup>١) أنظر مروج الذهب للمسعودي .

<sup>(</sup>٢) التأثير الإيراني في الأدب الاسلامي من ٦٧

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبارج ١ ص٥ ـ ١١ ـ ١٥ ـ ٢٧ ـ ٥٥ ـ ٥٩ ـ ٨٤ ـ ٩٦

الأربع الباقية بعد ذلك ، ثلاث عبارات ينصح الملك فى إحداها كاتبه ، وفى الأخرى حاجبه ، وفى الثالثة خازنه على بيت المال . وأما العبارة الثامنة فمنسوبة إلى بعض الكتاب يحمد فيها الله الذى جعله متصلا بالملوك ، ورفع مكانته بهم وأدخله فى ظلهم .

وأنت ترى معى أن ليس لتلك العبارات كلها كبير صلة بكسرى أنو شروان . ومن أجل هذا كان من العسير علينا أن نقطع بأن الئاج الذى أشار إليه ابن قتيبة هو بعينه « التاج في سيرة أنو شروان » الذى قال المؤرخون إن ابن المقفع ترجمه من الفهلوية إلى العربية ، ثم ضاعت الترجمة نفسها مع ما ضاع من آثار هذا الرجل العبقرى .

أماكتاب « مزدك ، فقد نسب فى الفهرست إلى ابن المقفع . وقيل إن أبان بن عبد الحميد اللاحتى نظمه كما نظم كتاب كليلة ودمنة . ثم لايكاد الباحثون يعلمون عنه فوق ذلك شيئاً . ومن أجل ذلك آثرت أن أشير إليه فيما أشير إليه من الآثار التي يمكن أن تكون موضعاً للشك ولست أدرى علام اعتمد العلامة « نولدكه » \_ كا نقل عنه ذلك الأستاذ براون فى كتابه تاريخ الأدب الفارسي \_ حين قال الأول « إنه كتاب أدب وضع للتسلية ويعتبر بمصاف كليلة ودمنة ولاتض قراءته مسلماً » (١) .

لست أدرى \_ فى الحق \_ كيف قال هـذان العالمان الكبيران ذلك . وإلى أى شيء استندا فى هذا القول . والكتاب نفسه مفقود ، ولم يكد يشير إليه مصدر من المصادر القديمة عدا الفهرست .

<sup>(</sup>١) رسالة ابن المفقع لحليل بك مردم ص٢١٠

وغاية القول عندى في هذا الكتاب أن اسمه قد يدل عليه . ومن يدرى الحل ابن المقفع كتبه في الفترة التي كان يستعرض فيها الآديان ديناً ، وهو بسبيله \_ كما ذكرت ذلك من قبل \_ إلى البحث في هذه المشكلة الهامة التي شغلته وهي مشكلة , حرية الإرادة» .

فهل صحيح أن الإنسان يعتبر حراً في إرادته فهو مسئول حقاً عن هذه الأفعال التي تصدر عنه ، وهو يختار بنفسه و لنفسه هذه الأفعال ولا مختارها الله له ؟

يظهر أن ابن المقفع كان يلتى على نفسه حينا بعد حين مثل هذا السؤال. ويظهر أنه كان حريصا في هذه الفترة على أن يسجل نزعاته تسجيلا دقيقا يستفيد منه في الوصول إلى حل واضح لهذه المشكلة التي أثارها على هذا المثال.

ومن يدرى اله ابتدأ بالإسلام وهو دين الدولة فهرضه على عقله وكتب فى فضائله ؟ ثم نظر فى المزدكية وهى دين آبائه وأجداده فكتب مشل هذا الكتاب الذى ساقنا مرة أخرى إلى الكلام فى الزندقة ومن يدرى لعله بعد ذلك لم يشأ أن يقنع بجواب عن هذه المسألة فى هاتين الديانتين ، وانتهى به الأمر إلى أن كتب وفى المانويه ، ، فجاءت كتابته فى هذه الديانة دالة على ارتياحه إليها ، وظفره فيها بالجواب الذى أراد ؟

ولا تعجب من أن تمر بالرجلكل هذه الأطوار فهو القائل في كتابه الأدب الصغير ولايثبت دين المرء على حال واحدة أبدآ ، ولكنه لايزال إما زائداً وإما ناقصاً »، ثم هو القال في نفس

الكتاب، وقد أتعبه الشك وأضناه العذاب, المؤمن بشيء من الأشياء وإن كان سحراً خير بمن لا يؤمن بشيء ولا يرجو معاداً.

فما أقرب الشبه بين ابن المقفع في هذا السكلام وبين أحد فلاسفة الإسلام، وكان بمن يصطنعون الشك في تفكيرهم وفلسفتهم، حتى كاد الشك أن يضلهم ويذهب بعقولهم، فصاح في نفسه قائلا: « اللهم إيمانا كإيمان العجائز»!

**છ જ** છ

بقى لنا أن نأتى على كلمة أخيرة فى الفصل نقف فيها ــ من بعد ــ عنى كتب الرجل العلبية . وهي كتبه التى قيل إنه ترجمها فى علم المنطق عن أرسطو و فور فوريوس وأنت تعلم أن الفرس القدماء نهضوا بترجمة منطق أرسطو من اليونانية إلى الفهلوية . وأنت تعلم أن ابن المقفع هو الذى قيل إنه ترجمها من الفهلوية إلى اللسان العربى .

واكن ما ظنك فى أن البحث الحديث ينكر على الرجل هـذه النسبة. وأنه ينكر ذلك من وجهين : فهو ينكر أن كتب المنطق ترجمت من الفهلوية إلى العربيـة ، وإنما يذهب إلى أنها ترجمت من السريانية إلى العربية . وهو ينكر أن يكون ابن المقفع نفسه مترجماً لمذه , الكتب ، ويقول إن الذي ترجمها إنما هو ولد ابن المقفع ، وهو محمد بن عبد الله .

وصاحب هذا الرأى هوصديقنا الاستاذ پولكراوس<sup>(١)</sup>ويوافقه عليه إلافي بعض تفاصيل ـــ أستاذنا نللينو .

<sup>(</sup>۱) انظر المجلد الرابع عشر سنة ۱۹۳۲ من س۱ – ۲۰ بمجلة المستشرقين Riuista — وانظر تعليقات أستاذنا اللينو على مقال كراوس بالعدد التالى -

وقد ذهب الاستاذكراوس إلى أن كتب المنطق ترجمت في الإسلام من السريانية لا الفهلوية ، وشأنها في ذلك شأن الكتب اليونانية كلما أو أكثرها، والسريانيونهم الذين كانوا دائما حلقة الاتصال بين العرب واليونان ، بما ترجموا للعرب من كتب يونانية كثيرة ، وكان يعينهم على ترجمتها قدم عهدهم بهذه اللغة ، منذ كانوا بهبطون إقليم العراق في العصور التي سبقت الإسلام .

ويسوق الاستاذكراوس بعد ذلك دليلا على قضيته من أسلوب الترجمة نفسها . وليس شك أن الفرق عظيم فى الاسلوب بين ترجمة عربيك أخذت عن عربيك أخذت عن الفهلوية ، وبين ترجمة عربية كذلك أخذت عن السريانية . وإدراك هذا الفرق العظيم سهل على المتصلين دائما بهذه التراجم على اختلاف أصولها ، و لقد شرح كراوس بعد ذلك طائفة من الالفاظ التي وجدها فى الترجمة العربية ، ووصل إلى أن وجود هذه الالفاظ لابد أن يكون دليلا على أن الاصل الذي أخذت منه الترجمة سرياني لافهلوى .

ولا أستطيع أن أنهض هنا بمناقشة رأى كراوس لأننى ... للأسف \_ لا أعرف السريانية ولا الفهلوية ، فأنا مضطر إلى أن أقف بك عند هذا الحد.

تلك آثار الرجل التيكانت موضعاً للشك أو الحلط. قد ألممنا بها إلماماً سريعاً ، وليست أطمع في أن يكون مفيداً على النحو الذي كنت تحب. فهى كامها آثار مفقودة ربما كشف البحث عنهـا واستفاد العُلم بها يوما ما.

ولكن لايفوتنا ونحن في نهاية طريقنا إلى تحقيق آثار هذا الكاتب أن نذكر \_ مع الأسف \_ أننا لم نصل بعد إلى معرفة آثاره ، وأنه لاينبغى أن نزعم لأنفسنا أننا قد أحصيناكل هذه الآثار!

ولعب ل من هذه الآثار ألى لم نذكرها كتاباً لابن المقفع اسمه «توزيع الدنيا». قيل إن الكرديزى ذكره فى كتابه «زين الاخبار» (١) ولم يتح لى أن أظفر بهذا الكتاب، ولكن يظهر أن مؤ أفه لم يفعل أكثر من أن أشار إلى أثر من آثار ابن المقفع بهذا الاسم.

وإنك لتقرأ في كتاب , البدء والتاريخ , لأبى زايد أحمد بن سهل. البلخي ، أنه يقول :

وذكر ابن المقفع أن بادية الحجاز كانت فى الزمان الأول كلها ضياعاً ، وقرى ومساكن ، وعيوناً جارية ، وأنهاراً مطردة ، ثم صارت بعد ذلك بحراً طافياً ، تجرى فيه السفن ، ثم صارت تفراً يابساً ، ولايدرى كيف اختلف عليها الاحوال ، ولا لم تختلف إلاالله تعالى (١٠) .

ومن يدرى لعل من الباحثين بعد من يحقق الصلة بين هذه العبــارة

 <sup>(</sup>۱) انظر كتاب زبن الأخبار س ؛ ، وهو الـكتاب الذى نشره عمد ناظم .
 وكراوس هو الذى أخبرنى أنه رآه .

 <sup>(</sup>۲) انظر کتاب البدء والتاریخ لأبی زید أحمد بن سهل البلخی نشرة دورات Huart
 الجزء الثانی س ۱۵۰.

الجغرافية وبين كتاب ابن المقفع « فى توزيع الدنيا ، ــ ولعله أن يصل بعد إلى أن هذا الكتاب المذكور يصح أن يكون مؤلفه قد وضعه فى علم الجغرافيا ، ولكن على النحو الذى كان يفهم الفرس به هذا العلم فى ذلك الوقت . ا

\* \* \*

وقد أجاب الجاحظ عن ذلك فقال «وكان عبد الحميد الأكبر وابن المقفع مع بلاغة أقلامهما وألسنتهما لايستطيعان الشعر إلا مالايذكر مثله . وقيل لابن المقفع في ذلك فقال : الذي أرضاه لا يحيئني، والذي بحيثني لا أرضاه ي (١) .

والحق أن مثل ابن المقفع لم يكن اليحفل بالشعر ، وما كان ينبغى له أن يحفل بتوله . فالشعر لايتفق وعقله الكبير الذي كان على سعته يوشك أن يضيق بما فيه . وما للرجل وللشعر ؟ وهو إنما يتوفر على هذا العمل الذي استأثر بكل وقته وجهده \_ وهو النقل من الفارسية القديمة حيناً ، والتأليف باللغة العربية التي تعلمها حيناً آخر ؟ ومن تم غلبت عليه الكتابة \_ وهي فن يعتمد على العقل والمنطق أكثر من اعتباده على الشعور والعاطفة .

روى أبو تمام الطائى فى ديوانه الحماسة أن ابن المقفع رثى صديقه يحيى بن زياد الحارثى بهذه الأبيات:

<sup>(</sup>۱) البيات والتبيينج ۱ ص ۱۵۱ طبعة السندو بي

رزئنا أبا عمرو ولاحى مشله فلله ريب الحادثات بمن تقع فإرف تك قد فارقتنا وتركتنا ذوى خلة مافى انسداد لها طمع فقد جر نفعا فقدنا لك أننا أمنيًا على كل الرزايا من الجزع ا

قال الأخفش: « والصحيح أنه رثى بها ابن أبى العوجاء » . وقال ثعلب: « والبيت الأخير يدل على مذهبهم فى أن الخير بمزوج بالشر ، والشر ممزوج بالخير » .

وعندى أنه ليس هناك مايبرر قول ثعلب. فليس هذا المعنى غريباً في الشعر العربي. ومن يدرى لعل ابن المقفع أخذه من قول الشاعر: وقد عزى ربيعة أن يوماً عليها مثل يومك لن يعودا وروى له الراغب الاصبهاني في كتابه المحاضرات قوله في الشراب: سأشرب ماشربت على طعامى ثلاثاً ثم أتركه صحيحاً فلسست بفارق منه أثاما ولست براكب منه قبيحا وفي كتاب (المحاسن والاضداد) أن ابن المقفع ذال: مند على قوى فابدوا عداوة فقلت لم كفؤ العداوة والشكر وهذا كله عدا البيتين اللذين قالها اسفيان حين هم بقتله على تلك الصورة المخيفة التي أشرت إليها من قبل.

وسواء أصحت نسبة هذا الشعر للرجل أم لم تصح ، فإن هذا الشعر لقلته و تفاهته لم يكن ليستحق عنايتنا فى قليل أو كثير .

فلندع شعره قل أوكثر، و لننظر في آثاره الكتابية ونطيل النظر، فهي وحدها الخليقة منا بالنظر والتفكير.

# الفصطل إيثان بعض آثار ابن المقفع

٢ \_ رسالة الصحابة
 ٤ \_ الحداینامه

۱ ـ الأدبان الكبير والصنير
 ۳ ـ كتاب تنسر
 ه ــ الابين نامه

مربك في هذا البحث ذكر هذه الكتب جميعها في غير موضع . ونريد هنا أن نعرض الحل واحد من هذه الكتب على عجل . ونريد أن ننظر إليه من حيث هو أثر أدبى أو على فحسب . وأنت ترى أن من هذه الكتب المذكورة مالم يزل في أيدينا . وأن منها ماقد ضاع فلا نستطيع أن نصل إليه . وأن منها ما لم نكد نسمع به إلا في المصادر التي أخذف عنه . فليكن حديثنا عن هذه الكتب المذكورة بهذا الترتيب المذكور .

## الأدبان الكبير والصغير:

ويظهر أن كلمتى « الكبير والصغير » وصفان الأدب ، وأنهما لاتدلان على شيء أكثر من ذلك . كما يظهر أن كلمة « الأدب » هنا هى إلى معنى التهذيب الحلق أقرب منها إلى المعنى الذى نفهمه من كلمة « الأدب » فى الوقت الحاضر ، أو المعنى الذى كان يفهمه العباسيون من هذه الكلمة أيضاً فى القرن الثالث . وعلى الذين يبحثون فى تطور

كلمة « الأدب » ألا يفوتهم الوقوف طويلاعند الأدبين الكبيرو الصغير لابن المقفع . فإنهما يلقيان ضوءاً على معنى الأدب في نهاية العصر الأموى و بداية العصر العباسي .

والمتتبع لأطواركلمة والأدب منذ ظهورها يعرف أنها لم تكن تدل في أول أمرها إلا معنى التهذيب الخلق والرياضة النفسية . قال صلى الله عليه وسلم وأدبني ربى فأحسن تأديبي و أثر عن شاعر من شعراء الإسلام وهو سالم بن وابصة وأنه قال :

إذا شئت أن تدعى كريماً مكرما و أديباً ، ظريفاً عاقلا ما جداً حراً إذا ما أتت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عدراً

ثم فى العصر الأموى استعملت هذه الكلمة فى معنى التعام للكن على النحو الذى كان معروفاً إذ ذاك من رواية الأخبار والأشعار وأحاديث الأولين وسيرة الأبطال وما إلى ذلك ، وكان من عادة الحلفاء والولاة فى العصر الأموى أن يشخصوا الأتمة من الرواة والعلماء لتأديب أولادهم . وكان ابن المقفع نفسه \_ كا عرفتذلك من قبل \_ احد هؤلاء المعلمين الذين نهضوا لتأديب أولاد الأمراء . وكان الناس يقولون , أدّب فلان فلاناً » ، فيفهمون منه , علمه الأدب ، ، وهذا هو النوع من العلم الذى كان شائعاً إذ ذاك \_ أو هو هذا النوع من الحياة التى تمتاز بحسن الحلق ورقة الشائل وحلو الصفات .

ويظهر أن هـذا المعنى الأخير هو الذي فهمه ابن المقفع من كلمة

الأدب وهو الذي وضع من أجله الأدبين اللذين نشرحهما الآن.

وآية ذلك أنهما يتناولان أموراً أخلاقية في جوهرها ، بل آية ذلك أن ابن المقفع يظهر فيهما كأنه معلم أخلاق ، يشرح هذه الأخلاق في كتبه شرحاً يعتمد على العقل أكثر من اعتماده على الدين . فمن قوله في كتبه شرحاً يعتمد على العاقل أن يعلم أن الناس مشتركون مستوون في الأدب الصغير : « فعلى العاقل أن يعلم أن الناس مشتركون مستوون في الحب لما يوافق ، والبغض لما يؤذى ، وأن هذه منزلة اتفق عليها الحقيق والأكياس ، .

ومعنى ذلك أن الحلق فى رأيه أمر يتصل بالعقل قبل كل شىء . والعقل يميز بين الحسن و القبيح ، يعرفهما بطبيعته ولو لم يدل عليهما شرع أو فضيلة أو أخلاق .

ثم آية ذلك أيضا أنهما \_ أى الأدبين الكبير والصغير \_ يتناولان أموراً تاريخية أو كالتاريخية . بل إن ابن المقفع فيهما يحتذى المثل الفارسي ، ينقله إلى المسلمين خيراً مما أخذه من الفرس الأقدمين . وهو في نقله هذا المثل يظهر بمظهر الرجل السياسي المحنك ، يحتال لحاجته احتيالا لطيفاً يدل على ذكائه و فعانته !

وفى رأى الكثيرين من الباحثين أن الأدبين الدكبير والصغير ، يمكن أن يكونا مصدرين من المصادر الهامة التي نعرف منها شيئا عن السياسة الداخلية للدولة الساسانية . وفي رأيهم كذلك أننا نستطيع في سهولة أن نقرنهما إلى كنابي «سياسة نامه » و كايوس نامه » وما إليهما من كتب الفرس .

فأما إن الأثر الساساني واضح في الأدبين الكبير والصغير ، فأمر

لا يحتاج إلى برهان ، فهما يوضحان لنا بجلاء هذا العقــــل الفارسي المتحضر ، أو العقل الفارسي الذي استأثرت السياسة بأعظم حظ من. تفكيره وعنايته .

وهما \_ أى الأدبان \_ عثلان لناكذلك حالة البلاط الساسانى \_ وقد كان على كل رجل فى هذا البلاط أن يتملق السلطان ويحذره ، وأن يرضى كبرياءه ويعظمه ، وأن يلين فى كلامه لمن على شاكلته من رجال البلاط ، وأن يكون مع هذا كله يقظا لأعمالهم وحركاتهم ، دقيق التقدير لنتائج هذه الأعمال والحركات!

ولكن هلكان ابن المقفع في الأدبين ناقلا ومترجما أوكان واضعاً و مؤلفا ؟

يقول في مقدمة الأدب الصغير . وقد وضعت في هذا الكتاب من كلام الناس المحفوظ حروفا ، فيها عون على عمارة القلوب وصقالها، وتجلية أبصارها ، وإحياء للتفكير ، وإقامة للتدبير ، ودايل على محامد الأحلاق » .

فهو هنا يصرح بأنه لم يفعل أكثر من أنه جمع ماراق له من كلام الناس المحفوظ.

ويقول في الأدب الكبير إنه: «لم يجد الأوابين غادروا شيئا ، يجد واصف بليخ في صفته له مقالا لم يسبقوه إليه . . . وقد بقيت أشياء من لطائف الأمور ، فيها مو منع لصغار الفطن ، مشتقة من جسام حكم الأولين وقولهم . ومن ذلك بعض ما أنا كاتب في كتابي هذا من أبواب الادب التي يحتاج إليها الناس ، .

وكأنه في هذه العبارة الأخرى يقول إن الأول لم يترك الآخر شيئا...أو أنه قد ترك له أشياء دقيقن ، هي تلك التي يشرحها السكاتب للناس.

والذى نميل إليه \_ هو أن ابن المقفع فى كتابيه الأدبين ، كان ناقلا مؤلفا معا . فهو ناقل لأنه كان حريصا على أن يكثر من حكم الفرس وأمثالهم ، حتى يملأ أذهان الناس بهذه الحسكم والأمثال .

يقول مرة , احفظ قول الحسكيم الذي قال » ، ويقول في أخرى , وسمعت العلماء قالوا » ، ويقول في مرات كثيرة «وكان يقال»وهكذا . .

وهو مؤلف لأنه كان يعمل عقله فيها ينقله، وكان له فيها ينقله غرض يرمى إليه دائما، ولو لم يكن هذا النقل نفسه منظها كما يبدو أحياناً للفقراء.

أما الأدب الصغير وحده فقسمان : مقدمة وموضوع :

فأما المقدمة فيذكر الكاتب فيها حاجة العقل إلى الأدب ، وتأثير هذا الأدب في إنماء العقل فيقول ، ويحسن التعبير فيا يقول : , فكا أن الحبة في الأرض لا تقدر على أن تخلع يبسها ، وتظهر قوتها ، وتطلع فوق الأرض بزهرتها ونضرتها ، إلا بمعونة الماء الذي يغور إليها في مستودعها ، فيذهب عنها أذى اليبس والموت ، ويحدث لها بإذن الله القوة والحياة ، فكذلك سليقة العقل مكنونة في مغرزها من القلب ، لاقوة لها ، ولا منفعة عندها ، حتى يعتملها الأدب الذي هو نماؤها وحياتها ولقاحها » .

تُم قال: ﴿ إِنْ النَّاسُ لَا يَدِتَدَعُونَ هَذَا الْآدِبِ لَأَنَّهُمْ يُرُووُ نَهُ وَيَحْكُونَهُ

فإن أحدهم، وإن أحسن وأبلغ ، ليس زائداً على أن يكون كصاحب فصوص ، وجد ياقوتا وزبر جدا و مرجانا ، فنظمه قلائد و سموطا وأكاليل ، ووضع كل فص موضعه ، وجمع إلى كل لون شبهه ، بما يزيده بذلك حسنا ، . فالأدباء بهذا \_ فى نظره \_ ليسوا أكثر من صاغة الذهب والفضة ، صنعوا فيها ما يعجب الناس من الحلى والآنية . وكالنحل و جدت ثمرات أخرجها الله طيبة ، وسلكت سبلاجعلها الله ذللا ، فصار ذلك شفاء وطعاما وشرابا منسوبا إليها ، مذكورا به أمرها وصنعتها .

ثم ذكر الكاتب أن العقل لا يمكنه أن يستفيد من الأدب الذي يتغدى به إلا بستة أشياء:

أولها: إيثارك الأدب بالمحبة على كل شيء سواه. و ثانيها: مبالغتك في طلب الأدب مدفوعا بهذا الإيثار

وثالثها: تثبتك فى تخير الأدب ( فكم من طالب رشد وجده والغى معا، فاصطنى منهما الذى منه هرب، وألفى الذى إليه سعى والغى معا، فاصطنى منهما الذى استقر عليه رأيك سيعود عليك بالخير والنفع.

وخامسها: حفظ لهذا الذي وقع عليه اختيارك، لأن الإنسان موكل به الغفلة و النسيان.

« وآخرها » وضعك هذا كله موضعه اللائق به .

ثم قال الكاتب « وبنا إلى هذا كله حاجة شديدة . . والسنا إلى ما يمسك أرماقنا من المطعم والمشرب ، بأحوج منا إلى ما يثبت عقولنا

من الأدب، ألذى به تفاوت العقول. وليس غذاء الطعام بأسرع في نبات الجسد من غذاء الأدب في نبات العقل، 1

ثم ذكر الكاتب بعد ذلك قوله وقد وضعت فى هذا الكتاب من كلام الناس المحفوظ الخ، وإلى هنا أرى مقدمة الكتاب تنتهى، وأن موضوع الكتاب يبتدى.

فأما موضوع الكتاب فهو هذا الكلام الذي قال ابن المقفع إنه محفوظ ، واعتذر لك في مقدمته عن ذلك بقواه , ومن أخذ كلاماً حسناً عن غيره ، فتكلم به في موضوعه على وجهه ، فلا يرين عليه في ذلك ضؤولة . فإنه من أعين على حفظ قول المصيبين وهدى للاقتداء بالصالحين ، ووفقى الأخذ عن الحكماء \_ ولا عليه ألا يزداد \_ فقد بلغ الغاية ، وايس بناقصه في رأيه . . . ألا يكون هو استحدث ذلك وسبق إليه » .

ثم يأخذ الكاتب في سوق الحكم والأمثال التي يريد أن يسوقها . وهنا لايأخذ نفسه بأحكام الصلة بين هذه الحكم والأمثال . فسب الكاتب بعد هذا أن يضيع على حد قوله مرجانة إلى جانب ياقوتة ! وزبر جدة إلى جانب اؤلؤة ! وأن يتألف له من ذلك أساط وعقود ، فسمط من حكم تتعلق بالصديق ، وسمط من حكم تتعلق بالسلطان ، وعقد من فكر تتعلق بالا خلاق ، وآخر من كابات في عاسبة النفس وهكذا . . !

وهو بين هذا كله ينتقل بك من حكمة فارسية إلى أخرى توشك أن تكون يونانية ، إلى ثالثة عليها مسحة إسلامية ، إلى رابعة ايست أن تكون يونانية ، إلى ثالثة عليها مسحة إسلامية ، إلى رابعة ايست (م ١١ - ابن المقفم)

شيئًا أكثر من كونها خلاصة لتجربة نفسية ، أو دينية أو سياسيه أو اجتماعية ، أو اقتصادية وهكذا ا

وأما الأدب الكبير \_ وهو ماسماه صاحب الفهرست باسم ماقر حسيس ، \_ فقد ذهب الاستاذان هوفان Hoffman وجوستى إلى أن اسمه محرف عن , مه فراجوشناس ، (۱) وهو كتاب بالمعنى الصحيح ، فله وحدة ، وله موضوع . والموضوع هنا \_ كاعرفت ذلك من قبل \_ مقسوم إلى قسمين : كتب أحدهما في علاقة الراعى بالرعية ، وكتب الآخر في علاقة الراعى بالرعية ، وكتب الآخر في علاقة الرعية بعضها ببعض . وتحدث الكانب فيهما إلى الناس ، متأثراً إذ ذاك بنظره إلى المثل الأعلى . فجاء حديثه مثالياً في فكرته ، ليس له نصيب من الواقع الذي نشهده . فكأنه كان بذلك يدعو الخلفاء والولاة والناس في عصره إلى احتذاء هذا المثال وقد شرحنا هذا كله عند كلامنا عن فكرة ابن المتفع في المثل الأعلى . فليست ، بنا حاجة هنا إلى إعادة هذا السكلام .

ثم قد يكون في الأدبين معاً أثر للثقافة اليونانية ، وقد يكون فيهما معاً مسحة إسلامية ، وهذا كله إلىجانب الثقافة الفارسية العالجة عليهما ..

<sup>(</sup>۱) عاونی زمیلی الفاضل الأستاذ ابر اهیم أمین فی شرح هذه الدیکامة التی أطاقت علی کتاب الأدب الکیبر . فوصانا إلی أنها یذبنی أن ترکون مؤلفة من الکلیات : همی عظیم أو کبیر « فراج » : بمعنی سمو أو علو ، « شناس » . بمعنی الشرح أو الفهم .

فيكرن المعنى الأجانى لهذه الكلمات شيئا قريبا من قولنا « الكناب الكبير في المعارف العالمية » .

وأرجو أن نـكون قد وقفنا في هذا التخريج .

يدلك على المسحة الإسلامية قوله , وأعــــدل السير أن تقيس الناس بنفسك ، فلا تأتى إليهم إلا ماترضي أن يؤتى إليك ، فر ، اكان ذلك قريبًا من الحديث المشهور , أحب انفسك ما تحب لغيرك ، واكره اله ما تكره لها , ويدلك على النزعة اليونانية قوله , و من العلم أن تعلم أنك لاتعلم مالاتعلم " فهو يذكر القارىء بمذهب سقراط ، وطريقته في تعليم الناس. وقوله: ﴿ إِنَّ الْعَاقِلُ يَنْظُرُ فَمَا يُؤْذِيهِ ؛ وَفَمَا يُسْرُهُ ، فَيَعْلَمُ أَنَّ أحق ذلك بالطلب \_ إن كان مما يحب، وأحقه بالاتقاء \_ إن كان مما يكره، أطوله وأدومه وأبقاه ، فإذا قد أبصر ، فضل الآخرة على الدنيا. و فضل سرور المروءة على لذة الهوى ، وفضل الرأى الجامع العام \_ الذي تصلح به الأنفس والأعقاب \_ على حاضر ألرأي الذي يستمع به قليلا ثم يضمحل ، وفضل الأكلات على الأكلة . والساعات على الساعة ، فإنك تلمح فى ثنايا هذا رأى أبيقور ، وهو أنه يجب أن يراعى فى تفضيل أذة على أذة \_ الشدة والمدة . وتفضيل اللذائذ العقلية والروحية على اللذائذ البدنية ؛ وهكذا ، (١) .

ولا أريد قبل أن أترك الكلام على الأدب الكبير أن أكتم شعورى نحوكتاب قرأته \_ واست أدرى لماذا أميل إلى أنه أثر من آثار ابن المقفع . بل إنى كنت أضفته إلى الرجل بالفعل \_ يوم تم لى كتابة هذا البحث لأول مرة منذ خمسة أعوام !

هذا الكتاب هو , عهد أردشير , . تجده مكتوبا في الجزء الأول من «تجارب الأمم، لابن مسكويه ، وهو يشغل نحواً من ثمانوعشرين

<sup>(</sup>١) انظر ضحى الاسلام ج ٢ س ٢٠٣ .

صفحة من صفحات هذا الجزء (١) ثم لا يذكر ابن مسكويه و لا غيره المؤرخين فيما أعلم ـ وقر لفا أو مترجما لهذا الكتاب .

والذي يسترعى انتباهك من هذا والعهد ، هو هذه العبارات الق تظن ـ ويكون لك عذر في هذا الظن ـ أنها صادرة من نفس القلم الذي كتب الأدب الكبير ، أو من نفس الرجل الذي توفر على نقل ما يستطيع أن يصل إليه من تراث الفرس القديم . فمن هذه العبارات قوله « ورأس السياسة أن يفتح الوالى لمن قبله من الرعية بابين: أحدهما: باب رأفة ورحمة وبشر . . والآخر باب غلظة وخشو نة وتعنت ، .

ثم قوله فى نفس العهد: واعلم أنه ليس للملك أن يكذب ، لأنه لايقمر أحد على استكراهه . وليس له أن يغضب ، لأن الغضب والعداوة لقاح الشر والندامة الخ .

والكتاب نفسه بعد هذا كله صورة دقيقة لما كان عليه ملوك فارس، وفيه شرح للطريقة التي أوصى بها أردشير أرف يتبعها من بعده في توريث الملك. وهي أن يختار الملك ولياً للعهد «ثم يكتب اسمه في أربع صحائف فيختمها بخاتمة ، فيضعها عند أربعة نفر من خيار أهل المملكة . . . فإذا هلك جمعت الكتب التي عند الرهط الأربعة في النسخة التي عند الملك ، ففضضن جميعاً ، ثم نوه بالذي وضع اسمه في النسخة التي عند الملك ، ففضضن جميعاً ، ثم نوه بالذي وضع اسمه في جميعهن ،

فهل هذا « العهد » من ترجمة ابن المقفع ، وهو الرجل الذي لاينبغي أن يفوته مثل هذا الفضل؟ أو أن هذا العهد نقله رجل غير ابن المقفع،

<sup>(</sup>١) من صفيحة ٩٩ ــ ٧٧٧ من الطبعة الأوربية بالزنكوغراف .

ربما تأثر بأسلوبه وبمنهجه الذي وضعه لنفسه منذ أول الأمر ؟ لست أدري ـــ و إن كنت كما قات لك أميل إلى أول الرأيين .

\* \* \*

#### وسالة الصحابة :

كان ابن المقفع فى الآدبين الصغير والكبير ناقلا جامعاً أكثر منه مؤلفاً واضعاً . والكنه فى رسالة الصحابة مؤلف ناقد ايس غير .

و , رسالة الصحابة , \_ والصحابة هنا بمعنى البطانة \_ سميت فى بعض المصادر كا رأينا باسم , الهاشمية , . وأكبر الظن أنها نسبة لبنى هاشم وهم أجداد بنى العباس . وأكبر الظن بعد ذلك أن هدف التسمية متأخرة عن عصر ابن المقفع ، وأنها من صنع المعتزلة الذين كانوا يميلون إلى هذه الطريقة فى تسمية الكتب التى كانوا يخرجونها الناس .

أما الرسالة نفسها \_ فقد عرفت أنها موجهة منالكاتب إلى الحليفة المنصور.

وأما أسلوب الرسالة فيظهر أنه لم يكن واضحاً كل الوضوح ، أو أنه في وضوحه كان أقل من أسلوب السكاتب في الأدبين الصغير والكبير . ولعل ذلك هو مادعا الجاحظ إلى أن يعيب ابن المقفع بأنه كان مع بلاغته واقتداره ـ لا يحسن الجدل ـ (أو صنعة السكلام) . واستشهد الجاحظ في ذلك , برسالة الصحابة ، فقال عن صاحبها : , وكان يتعاطى السكلام ، ولم يكن يحسن منه قليلا ولاكثيراً . وإذا أردت أن تعتبر السكلام ، ولم يكن يحسن منه قليلا ولاكثيراً . وإذا أردت أن تعتبر

ذلك إن كنت من خلص المتكلمين ومن الناظرين ، فاعتبر ذلك بأن تنظر في آخر رسالته الهاشمية . فإنك تجده جيد الحكاية لدعوى القول ردى المدخل في موضع الطعن عليه . وقد يكون الرجل يحسن الصنف والصنفين من العلم ، فيظن بنفسه عند ذلك أنه لا يحمل عقله على شيء إلا بعد به فيه ... . . .

و لست أدرى ما الذي أشكل على الجاحظ من رسالة ابن المقفع في الصحابة ؟ ولست أدرى لماذا يقول إن الجزء الأخير منهذه الرسالة ينهض دليلا على ضعفه في الجدل ؟ ولا أحملهذا كله إلا على كره الحلفاء العباسيين لابن المقفع ، ومجاراة الجاحظ لهم في هذه الكراهية 1

وأما موضوع الرسالة . فهو الإصلاح الاجتماعى . ولا أريد هنا أن أكرر فيه القول . فحسب هذا الموضوع وحده أن استأثر بفصل كامل من فصول هذا الكتاب (١) .

#### كتاب تنسر:

لم نكد نفرغ فى هذا الفصل إلا من آثار ابن المقفع التى بين أيدينا. غير أن هناك آثار آغيرها نسبت إلى هذا الكاتب، ولم نجد من الباحثين من يذكر عليه أنه صاحبها أو مترجها. واكنها \_ اسوء الحظ \_ بعيدة عنا، إما لانها موجودة فى بطون المكاتب إلى أن تحظى بالوقوع مرة فى يد باحث ينشرها للناس، وإما لانها فقدت تماماً حتى لا نأمل أن نعثر علها يوما ما.

<sup>(</sup>١) انظر فصل ه ابن المقفع المصاح الاجماعي » -

« وكتاب تنسر ، الذي نعرض له الآن هو من هـذه الكـتب التي نقدت . ولم يكد يعثر الباحثون إلا على ترجمة له ، يقال إنها نقلت من العربية إلى الفارسية الحديثة (١) .

فن هو تنسر ؟ ولم كتب رسالته تلك ؟ ولم كتبها يومئذ ؟ وهل هو صاحب هذه الرسالة حقاً ؟ وماعسى أن تكون مشتملة عليه ؟ وهل ترجم ابن المقفع النسخة القديمة نفسها ؟

أما «تنسر » فعلم على رجل من فضلاء الفرس يقال إنه عاش فى أيام « أردشير بابكان » \_ وهو مؤسس الاسرة الساسانية \_ وهى الاسرة التيه أردشير تابكان » للأدب والعلم .

يقول ابن مسكويه فى كتابه نجارب الأمم ، ودبر أردشير أمر الفرس والعرب ، ورد نظام الملك ، وكانحازماً أريباً كثيرالاستشارة بتنسر . وكانهذا (هربذا) فلم يزل يدبر أمره ، ويجتمع معه علىسياسة الملك ، إلى أن أطاعه من جاوره من ملوك الطوائف . .

وعلى ذلك فقد كان تنسر موبذاً من الموابذة أو رئيساً من رؤساءً الدين وذلك بين عام ٢٢٦ وعام ٢٤١ وهي المدة التي حكم فيها أردشير. وكان هذا كثيراً مايستعين بآراء تنسر في سياسة المملكة . ويقال إن بنسس ، أيضاً هو الرجل الذي سعى سعيه حتى جمع «الاويستا ، أو الكتاب المقدس عند الفرس ، ووصل باجتهاده وحسن رأيه إلى مرتبة (هربذ) أو كبير دير المجوس .

<sup>(</sup>۱) ويقال أيضاً إن من الذين قاموا بنشر هذه الترجمة الفارسية أخيراً الأستاذ على مينوى ». ويظهر أنهذا الأستاذ على يهذه النرجمة عناية لابأس بها . وأنه قدم لها بمقدمة نافعة ، ونشرها بطهران عام ١٩٣٦

وينسب المؤرخون إلى ابن المقفع أنه قال فى مقدمة الترجمة العربية التى كتبها لهذا الكتاب « إن أردشير ملك الفرس \_ بعد أن تمع ملوك الطوائف لم يتعرض بسوء إلا لواحد منهم فقط. وهو سلطان طبرستان. وهو الملقب بـ « جسنفشاه » (١).

ولكن يظهر أن أمير طبرستان عاد فأظهر تردداً فى خضوعه للملك الدهير ، ثم أخذ يبعث برسائل كثيرة إلى تنسر يندد فيها بأعمال الملك ، فاضطر هذا الهربذإذ ذاك إلى الرد على هذا السلطان ، مدافعاً عن أردشير با بكان ، ومبرراً أعماله وسلوكه مع ملوك الطوائف .

والذى يؤخذ من ذلك هو أن ركتاب تنسر، إنما هو ردعلى رسالة بعث بها الأمير الطبرستاني إليه .

فموضوع الرسالة إذن هو أردشير. أو هو ذلك الملك الذي جعلت منه القصص الفارسية بطلا للفرس، ومشلا أعلى للسياسة والحكة ، ومشرعاً أكبر للنظم والقوانين.

والرسالة نفسها إذن لابد أنهاكتبت باللغة الفهلوية القديمة ، ويشك الباحثون فى أن ابن المقفع كانت فى يده نفس هـنده النسخة الفهلوية القديمة ، غير أن الأصلين الفهلوى والعربى قد ضاعا . ولم يبق من هذا الكتاب إلا ترجمة فارسية . يقال إن الذى قام بها فى الأصـل هو بها الدين محمد بن حسن بن اسفنديار صاحب تاريخ طبرستار . (٢٣)

<sup>(</sup>١) انظر رسالة إقبال ص ٢٢

<sup>(</sup>۲) انظر كتاب الأشراف ص١٠٠ وانظر كتاب تاريخ لمبرستان لابن أسفنديان

ويقول الأستاذ إقبال (۱) إنه رأى الترجمة الفارسي لتى مى من عمل إسفنديار. وإنه وجد بها آيات وأشعاراً يظهر أن المترجم دس بها في هذه الترجمة ، وإنه وقع في هذه الترجمة نفسها على أغلاط كثيرة ظهر أثرها في الترجمة الفرنسية التي اعتمدت على ترجمة ابن اسفنديار.

وأما هذه الترجمة الفرنسية الأخيرة التي ذكرها إقبال فالذي قام بها هو الأستاذ دارمستتر Darmesteter نشرها ومعها الأصل الفارسي. وكتب لها مقدمة يقال إنها جميلة وقيمة.

أما أنا فلم أقرأ وكتاب تنس لا بالفارسية الحديثة ولابالفرنسية اليضاً . وأرجى مع ذلك أن يتيسر لى فى القريب العاجل قراءة هذه الترجمة. وربما عدت يومئة إلى الحديث عنها فى كتاب غير هذا الكتاب.

والكنى مع ذاك وفقت إلى قراءة بحث طريف حول «كتاب منسر»، ولذى ةام بهذا البحث هو الاستاذ كريستنسن Christenesn في كتابه , إمبراطورية الساسانيين».

ذهب كريستنسن في بحثه هذا إلى أن الكتاب الذي نسب إلى و تنسر ، ينبغى أن يكون مكتوباً بعده بفترة غير قليلة ، يرجح أنها بين عامى ٥٥٥ و ٥٧٠ م . ويستدل على صدق تلك الدعو تين بشيئين :

«أولهما» أن تنسر يقول في هذه الرسالة ﴿ إِنَّ المَلَكُ أَرِدَشَيْرِ قَدَّ خفف العقوبات المفرضة على الجرائم الدينية » . وعند هــذا النص.

<sup>(</sup>۱) انظر رسالته ص ۳۶

يجدر بالناقد التاريخي أن يقف قليلا ما 1 . فنحن نعرف أنه كان من شريعة الفرس، أن يحكوا بالموت على كل من يطرح وراء ظهره دين الحكومة ، أو يخالف العقيدة الرسمية في البلاد . وطبيعي أن مثل هذا الحكم لا يكون إلا والدين الرسمي في عهده بالقوة . حتى إذا أخذ الحاس الديني بعد ذلك يضعف قليلا قليلا في الناس . وأخذ هؤلاء يتسامحون في أمر الدين ، وجاراهم في ذلك الحكام ، أو كانوا هم الديني يجادونهم في ذلك ل حكام أنفسهم يعلنون التسامح الديني ، ثم يأخذ هذا التسامح نفسه صبغة رسمية تخف بها العقوبات عن المارقين بعض الشيء . واحكن لا يكون ذلك طفرة واحدة ، وإنما يحتاج ذاك إلى زمن غير يسير .

ويقولون إن كسرى كان عهده عهد التسامح فى المسائل الدينية ، ويقولون إن الناس فى أيامه كانوا يتمتعون بقسط كبير من حرية الاعتقاد.

وإذن فإن تكون الرسالة منسوبة إلى عهد كسرى أنوشروان، أولى من أن الدكون منسوبة إلى عهد أردشير بابكان.

« و ثانيهما ، أنه يستفاد من , رسالة تنسر ، أن الملك أردشير لم يشأ أن يختار وريثه من بعده ، وإنما وضع نظاماً للوراثة خلاصته : أن يترك الملك من بعده وريقات صغيرة فيها أوامر لثلاثة من كسار الدولة ، يجب أن يكون « المؤبذ موبذان » واحدا منهم . فاذا مات الملك تقدم هؤلاء الئلاثة لاختيار ولى العهد . فإن اتفقوا فذاك ، وإلا فالكلمة الآخيرة للمؤبذ موبذان . غير أن مثل هذا التسامح حتى فى الأمور التى لها مساس بالملك ، لايتفق مطلقاً وطبيعة أردشير . وهو المؤسسالاً كبر للدولة الساسانية، والذى انتزع سلطانها من أيدى ملوك الطوائف ، وتعب كثيراً فى التغلب على هؤلاء .

فكيف لمثل هذا الملك أن يختط لوراثته خطة كهذه لاتوصف الا بأنها تهاون فى أمر الملكية نفسها ؟ وهل تتفق مثل هذه القاعدة وطبائع المكونين للدول ، والحريصين على أن تبتى بعدهم ثابتة القواعد متينة البنيان ؟

والمؤرخون يحدثوننا أن أردشير الملك قد اختار وريشه من بعده. وقد يؤخذ من وعهد أردشير، الذي أشرت إليه في نهاية الكلام عن والأدب الكبير، أن أردشيركان حريصاً على ألا يختلف الناس في أمر وريثه من بعده، فتكتم الأمر تكتما شديداً ، وعهد إلى الأشراف أن يقوموا على تنصيبه في صبيحة اليوم الذي يموت فيه.

وعلى هذا النحو من التدايل ذهب الاستاذ كريستنسن إلى إثبات مازعمه من أن هذا الكتاب , لابد أن يكون مكتوباً بعدمسير كسرى الأول نحو الشرق . . . و الكن قبل استيلائه على اليمن ، و ترجع هذه الحوادث كلها إلى الفترة التاريخية التى تقع بين عامى ٥٥٠ ، ٥٠٠ ، (١). وختم الاستاذ كريستنسن كلامه بأن ذكر أن الاستاذ , ماركوارت ،

L'Empire de Sassanides (Copenhagen) 1894 (1)

وصل بطريقة غير طريقت له إلى نفس النتيجة التي انتهى إليها في هذا البحث.

الحداينامة:

لم يكتف ابن المقفع بنقل تلك الكتب السابقة جميعها ، حق نقل كتاباً آخر في تاريخ الفرس ، ربما كان من أعظم الكتب التي فحروا بها قديماً ، وهو الكتاب الذين يقولون إن اسمه بالبهلوية , خداينامك ، ، وترجمتها بالعربية ,كتاب الملوك ، أوكتاب السادة ، أو نحو ذلك . ماهى الخداينامة ؟ وما محتوياتها ؟ ومن عسى أن يكون المؤلف الحقيق لها ؟ ومتى كان تأليفها ؟ .

أما الخداينامه فالظاهر أنها كانت بحموعة كبيرة من الأساطير ، ليس من شك فى أنها اختلطت بكثير من الشرائع الزرادشتية والنصص اليونانية التي كان يقوم على ترجمتها السريان .

وأما موضوع الحداينامة فيقولون إنه في سيرة ملوك فارس، وأنه قد امتزج في السيرة التاريخان الحرافي والحقيق، واشتد هذا المزج حتى كان من العرب والفرس الذين اطلعوا على هذا الكتاب من ظنرا أن لرستموغيره من الأشخاص الحرافين وجوداً حتميقياً كوجود سابور وغيره من الأشخاص الحقيقيين، (1).

ويقال إن هذا التاريخ يبدأ من عهد أول ملك خرافى من ملوك

<sup>(</sup>١) انظر مقدمه الأستاذ نولدكه لناريخ الطبرى .

فارس وهو الملك ، كيومرت ، وينتهى إلى عهد كسرى الثانى وهو كسرى أبرويز .

ولكن متى كتب هذا التاريخ ؟ ومن هو هذا الشخص الذي أتمه بعد ذلك ؟

يقول الاستاذ نولدكه في كلامه عن الشهنامه , إن الخداينامه إنما كتبت في عهد كسرى الأول وهو كسرى أنوشروان ، ولكنها لم تتم إلا في عهد يزدجرد الثالث ، وإن الذي أتمها هو دهقان من دهاقين الفرس يعرف باسم , دانشوار Dani,hwar ». ثم قال بعد ذلك , والست واثقاً كل الثقة من هذا الاسم \_ وهو دانشوار \_ فريما كان نعتا معناه عالم أو رجل ذو معرفة . ومن اليسير على من يقرأون الشهنامة أن يأخذوا من كلام الفردوسي في بعضها أنه إنما كان يسمى بهذا الاسم كل دهقان من دهاقين الفرس يكون من عمله جمع القصص بهذا الاسم كل دهقان من دهاقين الفرس يكون من عمله جمع القصص التي تنسب إلى ملوكهم ، .

ويؤخذ من عبارات الأستاذ نولدكه أن الحداينامه نفسها كانت من المصادر التي اعتمدت عليها قصة الفرس الحالدة وهي , الشاهنامه ، للفردوسي \_ وإن كان جميع الباحثين يوشكون أن يجمعوا على أن الترجمة العربية لابن المقفع لم تكن أحد المصادر التي اعتمد عليها الشاعر الفارسي .

كا يؤخذ من عبارات الاستاذ نولدكه أن الحداينامه إنما بدئت في عهد كسرى أنو شروان . ثم كانت تكبر شيئاً فشيئاً إلى عهد يزدجرد الثالث . ويظهر أن الذي أتمها مجهول من دهاقين الفرس ،

ليس منشك فى أنه كان عالماً بتاريخهم ، مشتغلا بحميـــع تراثهم ، شديد المحافظة على هذا التراث .

أظنك الآن أدركت صورة واضحة نوعاً ما لهذا الكتاب الذي الجه ابن المقفع إلى ترجمته .

واكن هذه الترجمة نفسها ، مثل كثير من التراجم غيرها كان نصيبها الضياع!

الآيين نامه :

أماكتاب الآيين نامه فاحله كذلك من خير الكتب التي كانت تغين الباحثين على فهم الحالة الداخلية البلاد فارس لو أنهم ظفروا به واطلعوا عليه.

واَـكن ماذا كانوا يعنون بكلمة , آيين » وهل بنى هذا المعنى زماناً لم يتطور ؟

يقول الأستاذ اينوستراسيف نقلا عن المسعودى فى كتابه التنبيه والإشراف، وعن الأسعدى فى كتابه لغات الفرس, إن كلمة آيين معناها رسم أو اختط ، ويقول الأستاذ أحمد زكى « باشا » فى كتاب التاج الذى نسبه إلى الجاحظ ، والآيين كلمة فارسية عربها العرب ، واستعملوها ، ومعناها القانون أو العادة . . . وفى الكشاف ، ليس من آيين الملوك استراق الظفر » .

شمقد شاح المكلمة عند العرب حتى أن مهيار الديلمي الذي أسلم على يد الشريف الرضى قال:

يجمع الخريت حولا أمره وهو لم يأخذ لها آيينه وعلى هذا فالكلمة فارسية ومن معانيها , الخطة ، أو , العادة ، أو ما شاكل ذلك .

وقد يدانا معنى هذه الكلمة على موضوع الكتاب الذى سمى بها. فلعله مثلا أن يكون مكتوبا فى قوانين الفرس وآداب الفرس. ولعله مثلا يكون مكتوبا فى مراسيم الملوك وعاداتهم فى حالاتهم المختلفة ونحر ذلك.

ومن النصوص القليلة التي يمكن أن نظفر بها في بعض المصادر المشيرة إلى هذا الكتاب، يمكننا كذلك أن نعرف شيئاً ولو قليلاً عن موضوعه.

فابن قتيبة مثلا يقول و وقرأت في الآيين : وقد جرت السنة في المحاربة أن يوضع من كان من الجند أيمسر في الميسرة اليكون لقاؤه يسرآ، ورميه شذراً. وأن يكون اللقاء من الفرسان قدما، وترك ذلك على حال ممايلة أومجانبة، وأن يرتاد للقلب مكانا مشرفا، ويلتمس وضعه فيه. فإن أصحاب الميمنة والميسرة لايقهرون ولا يغلبون و وذلك في نص طويل يتمع في ثلاث صفحات من كتاب عيون الأخيار.

وابن قتيبة نفسه يقول ﴿ وقرأت في الآيين أن من إجادة الرمي

بالنشاب في حالة العلم إمساك المتعلم القوس بيده اليسرى وقوة عضده الأيسر، والنشابة بيده اليمني وقوة عضده الأيمن ......

ثم يقول دوقرأت في الآيين: من إجادة الضرب بالصولجان أن يضربالكرة قدما ضرب خلسة يدير فيه يده إلىأذنه، ويميل صولجانه إلى أسفل صدره....

ومما يشير في هذا الكتاب إلى بعض العقائد قوله: «وقرأت في الآيين: كانت العجم تقول: إذا تحولت السباع والطير الجبلية عن أماكنها ومواضعها ، دات بذلك على أن المشتى سيشتد ويتفاقم ، وإذا نقلت الجرذان برآ أو شعيراً أو طعاماً إلى رب بيت رزق الزيادة في ماله وولده . . وإذا شبت النار شبوباً كالصخب دل ذلك على فرح شديد ، وإذا شبت شبوباً كالبكاء دل ذلك على حزن ، وأما النار التي شديد ، وإذا شبت شبوباً كالبكاء دل ذلك على حزن ، وأما النار التي تشتعل في أسفل القدور فإنها تدل على أمطار (۱) » .

ولسنا ندرى هل كان ابن قتيبة ينقل هذه النصوص من ترجمة ابن المقفع العربية أو كان ينقلها من غيرها ؟ ومهما يكن من أمر فالذى نعلمه عن ابن قتيبة هذا أنه ربما كان لايتوخى الدقة فى النقل ، كا تبين لنا ذلك من مقابلة النصوص التى اقتبسها من كتاب كليلة ودمنة.

إلى الآن أرى أنى حدثتك عن كتب ابن المقفع جميعها أو قل مررت بك مرآ سريعاً على أكثر هذه الكتب. ولكنى حتى الآن لم أحدثك قليلا أو كثيراً عن كتاب كليلة ودمنة.

<sup>(</sup>١) تجد هذه النصوص في كتاب عيون الأخبار بالصفحات ٣١٢:١١٣

وأنت تعلم أن هذا الكتاب كان وحده مصدراً لشهرة ابن المقفع ، وأنت تعلم أن هذا الكتاب لتى من عناية الناس قديماً وحديثاً مالم يلقه كتاب غيره فى العربية وغير العربية ، وأنت ترى مع هذا وذاك أن الذى أفسده على شبابنا وطلابنا شىء واحد هو أن وزارة المعارف (سابقاً) كانت تفرضه فرضاً على الطلاب ، فيضطر هؤلاء إلى تعاطيه كما يتعاطى الناس الدواء سواء بسواء .

ولكن سترى في الفصل الآبي كيف أن كليلة و دمنة \_ هو وحده الكتاب الذي اشتهر به صاحبه شهرة يوشك ألا يكون لها حد ، وهو وحده الكتاب الذي اتجهت إليه أذهان الباحثين والمفكرين والفلاسفة والنقاد ، فكان ولايزال مصدراً لابحاثهم العلية والادبية التي لانهاية لها .

ومن الحق علينا هنا أن نسجل بشىء غير قليل من الأسس أن المستشرقين وحدهم هم أصحاب الفضل فى بحث هذا الكتاب ، وأنهم وحدهم هم الذين عنوا به عناية خليقة بكل إكبار وإعجاب.

## الفصيل لنالث

# كليلة ودمنة من آثار ابن المقفع

#### : عیهذ

ينظر الناقد الأدبى إلى القصص الحيوانى على أنه من أروع فنون الأدب. وقيل إن أول من ابتكر هذا الفن رجل اسمه (إيزوب) Aesop في القرن السادس أو السابع قبل الميلاد. وينظر اليونان إلى هذا الرجل على أنه يونانى. ويرى غيرهم أنه وزير سليمان عليه السلام ويرى آخرون أيضاً أنه لقمان الحكيم الذي ذكرته الكتب المقدسة.

وسواء أصح ذلك أم لم يصح فالذى لاشك فيه أن ظهور القصص الحيوانى أمر طبعى كظهور أى فن آخر من فنون الأدب . لايحتاج النقاد والمؤرخون إلى نسبته إلى رجل بعينه ، أو إلى أمة بعينها . فليس القصص الحيوانى فى الحقيقة إلا أداة واحدة من أدوات التغيير الكثيرة . بل ربما كان أدناها جميعا إلى طبيعة الإنسان الفطرى . وهل كان الإنسان فى الاطوار الاولى من أطوار الحياة البشرية أكثر منطفل تجذبه القصة الحيوانية ، ويغريه نصور الحيوان ينطق كما ينطق الإنسان ، ويفكر مثلها يفكر ؟

على أننا لم نزل إلى اليوم نصطنع القصة الحيوانية فى تعليم الأطفال، كما نصطنعها فى محادثة الكبار، إما فى أوقات الظلم والبطش، وإما فى أوقات الحاجة إلى الإخفاء والتورية والرمز. وما أكثر مايصنع المجاز والتشبيه فى البيان ، وما أكثر ماتصطنع صيغة المبنى للمجهول فى اللغة ، وما أكثر الدواعى التى تدعو الإنسان إلى كاتا الحالتين ؟

وعند النقاد أن القصص الحيوانى لون من هذه الألواب البيانية المختلفة .وندع هذا كله إلى الكلام عن أروع ماخلفه لنا الادب الإنسانى من قصص حيوانى . ونعنى به (قصص كليلة ودمنة) :

يقول ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان, ويقال إن ابن المقفع هو الذي وضع كتاب كليلة ودمنة. وقيل إنه لم يضعه، وإنما كان بالفارسية فنقله إلى العربية، وإن المكلام الذي في أول هذا الكتاب من كلامه، (١).

و من حق الباحث ، أن يزيد على قول ابن خلكان و يمعن فى الشك إلى أبعد من هذا الحد الذي بلغه فيسأل :

أكان ثم كتاب بالمعنى الصحيح يسمى كتاب كليلة ودمنة ترجمة ابن المقفع من اللغة الفهلوية إلى اللغة العربية ؟

أم أن حقيقة هذا الكتاب أيسر من كل ذلك: وهي أنه ربماكانت هناك حكم متفرقة عرفت أولا بأنها حكم هندية الأصل، ثم كانت بعد متداولة بين الفرس، ثم أصبح لابن المقفع علم كبير بهذه الحكم، ولأمر ما قام يومئذ بجمعها في كتاب أطلق عليه هذا الاسم؟

كلا الأمرين محتمل بدرجة و احدة ، وكل منهمًا على حدته يخيل إليك الأول وهلة أنه الصحيح .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ص ١٠٠

وا كن عسيت أن تقول: فما ظننا بدبشليم الملك، وبيدبا الفيلسوف، وبرزويه المتطبب، وبزر جمهر الوزير وغيرهم من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الكتاب؟

والجواب عن ذلك: أنه ربما كانت هذه الشخصيات التي نصادفها خيالية في بحموعها . تشبه من قريب أو بعيد شخصيات: ايزوب، وهو ميروس عند اليونان، أو كيو مرت وغيره عند الفرس، أو عنترة وأبي زيد الهلالي عند العامة بمصر، وقد لا يحتاج في تأليف كتاب كهذا إلى أن يكون هناك ملك ظالم بالفعل، وإلى جانبه فيلسوف حكيم يعظه ويحذره، بل يكني أن يخلق الحيال الشعبي كل هذه الشخصيات، ويؤلف حولها كل هذه القصص والروايات، غير معتمد في ذلك على حقيقة عابقة من حقائق التاريخ.

فلم لاتكون هذه القصص التى نراها فى كتاب كليدلة ودمنة نوعا من (الفلكلور) الشعبى أو الأساطير الشعبية التى هى صورة دقيقة لحياة الشعب ؟

ولم لا يكون الشعب الذي أعنيه هنا \_ في هذا الفرض \_ هو الشعب الفارسي أو هو الشعب الإسلامي لا الهندي ؟ وإذن فلا عبرة هنا بقول بنني Penfy : إن الذي يدلنا على أن هذه القصص هندية الأصل، وهو أنها وضعت على ألسنة البهائم ، والبهائم في هذه القصص تدبر وتفكر ، وتشاء ولاتشاء ، ولاسبيل إلى تعليل ذلك إلا بتصورنا للنظرية القائلة (بتناسخ الأرواح) ، وهي نظرية بوذية هندية قبل كل شيء .

نعم \_ لاعبرة هنا بمثل هذا القول ، لأنه ايس ضرورياً \_ فى الواقع \_ لكى يؤلف الهنود حكماكهذه على ألسنة البهائم أن يعتمدوا فى ذلك على اعتقادهم بهذه النظرية التى يشرحها ( بننى ) .

أترى أن أليونان حين تخيلوا الآلهة اتحدت وتزاوجت ، أو أن العرب حين تصوروا النجوم تآ لفت وتباينت ، أو أن المصريين حين عبدوا الحيوان والكواكب على أنها كائنات تبطش وتترفق ، أو أن العامة حين أو جسوا خيفة من الغول والعنقاء. وتوهموا أنها تغضب وتتوعد ، نقول ــ أترى أن هؤلاء جميعاً حين وقع في روعهم ما وقع، أو حينأبوا إلا أن يتصوروا الحيوان والجاد يريد ولايريد ، و يخيف ولا يخيف، يجب لذلك أن يتصوروا نظرية (تناسخ الأرواح) ؟ أظن لا . ثم ألا ترى أن باب ( ايلاذ وبلاذ ) من أبواب كليلة ودمنة \_ وهو الباب الذي أجمع العلماء على أنه هندي الأصل \_ ليس فيه ذكر مطلقاً للبهائم الناطقة ، بل إن أشخاصه كلهم أناس أمثاانا ؟ فإذا كان القول بتناسخ الارواح مؤثراً في قصص كليلة ودمنة ، فكيف يفوته أن يصبغ هذا الباب بالصبغة التي صبغ بها غيره من الأبواب الآخرى ؟

عندى إذن أنه ليس هناك ما يمنع من أن تكون أبو اب كليلة ودمنة ضرباً من ضروب القصص الشعبي ، وايكن هذا الشعب هندياً أو فارسياً أو عربياً أو كما شأت .

- فنحن نعرف أن كل جيل من الاجيال بجب أن يكون فيه النفس الشعبية صورة تظهر في مثل الحرافة والاساطير، وتنسب إلى

شخص بعينه ، أو إلى أشخاص معينين ، و تكون في حقيقة الأمر من عمل الشعب كله ، بل ربما كان للشعوب الأخرى كذلك في عملها نصيب .

ألم ينشأ عن هذه القصص الشعبية كلها علم هو , علم الفلكلور , ؟ ألم يثبت هذا العلم أن لكل أمة قصصها وخيالها الذي لا يمكن أن تحيا حياة شعورية إلابه ؟ ثم تبعه علم , الفلكلور المقارن , ، فكان من عمله أن يقارن مثلا بين القصص الذي ينسب إلى الامة الإيرانية في عصر من عصورها والقصص الذي ينسب إلى الامة الهندية في ذلك العصر نفسه ، وذلك على النحو الذي سقت لك مثلا منه في الفصول الاولى من فصول هذا البحث ؟

الواقع أن العلماء ظلوا يتخبطون فى اييل داج من الريب والشكوك حول كتاب كليلة ودمنة ، وحول صاحبه معه . فابن النديم يذكر مثلا أن ابن المقفع كان من السمار ، وأنه قد وضع للسامرة أمثال هذه الحكايات ، وابن خلكان يذهب \_ كما رأيت \_ فى تعريف الكتاب مذهب الشك بين أن يكون ابن المقفع واضعاً له ، وبين أن يكون مترجماً فحسب .

والواقع أننى كنت مع الذين يميلون إلى أن تكون قصص كليلة ودمنة ضرباً من القصص الشعبي الإسلامي لا الهندي . وكنت مع الذين يشكون في أنه وجد قبل أبن المقفع مصنف بهذه الاسم . ولكن سرعان مارجعت عن هذا الظن حين كنت أتصل بتلك الأبحاث القيمة التي كتبت حول هذا الكتاب ، وقام بها الاساتذة :

ده ساسی، وشوفان، و بیکل، و فالکونر، و هرتل، و بننی، و نولدکه، و رس ، و جویدی، و بروکلمان، و شولتن و کریستنسن، و درایت، و غیر هؤلاء.

ونحن نقرأ مثلا في كتاب الأخبار الطوال: أن كسرى بن هرمز سار إلى بهرام، حتى إذا كان على مقربة منه رأى أن يقدم إليه رجلا من ثقاته، ويأمره بالسير حتى يصل إلى عسكره ليتعرف أمره، فيقف على شيء من حيلته، فسار الرجل وأتام في عسكر بهرام، وتسنى له معرفة ما أراد، وانصرف إلى كسرى، فكان بما أخبره به أن بهرام ، إذا نزل المنزل، دعا بكتاب كليلة ودمنة، فلايزال منكباً عليه طول نهاره، وهنا اتجه كسرى إلى أخواله قائلا: «ماخفت بهرام قطكخو في منه الساعة، حين أخبرت بإدمانه النظر في كتاب كليلة ودمنة، (١)

فإذا صحت هذه القصة ، فإنها تدلنا على أن الفرس فى عهد كسرئ وجرام كانوا يعرفون كـتاباً باسم كليلة ودمنة .

ومع ذلك فقد ظل الباحثون في شك من هذا الكتاب حتى عثر أحدهم \_ وهو الاستاذ هرتل Hertel \_ وسيأتى ذكر ذلك \_ على بعض الاصول الهندية ، وجد أنها كتبت باللغة الهندية القديمة ، وعليها إسم , البانشانترا , أو , المقالات الحنس ، .

ومن ثم لم يعد أحد يشك فى أن بعض هذه القصص هندى الأصل، ولو أن ذلك لايمنع من أن تـكون هذه القصص نفسها تطورت بعد.

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال للدينوري ص ٨٩



أصول كليلة ودمنة

(۲) الترجة التبتية (٣) الترجة الفهلوية ٢٠٥١م (٤) الترجة السريانية الأولى.
(٥) الترجة السربية لابن المقفى ٢٠٥٠م (٦) الترجة اليونانية اسيمون ست٢٠٠٠م (٧) الترجة السريانية (٧) الترجة السلافونية القديمة (٨) الترجة الانطالية ٩٨٥١م (٩) الترجة السريانية الحديثة ق. (١٠١٠) (١٠) الترجة الانطيزية لفالكونره ١٩٨٩م (١١) الترجمة اللاتينية الشعرية ق٠١٣ (١٩) الترجمة العمرانية لابن العازرق ١٣٠ (١٩) الترجمة المهرانية التانية (١٤) الترجة اللاتينية (دريكتريوم) (١٥) الترجمة الايطالية لدونى ١٩٥١م (١١) الترجمة الإنجليزية لنورت ١٧٥ م (١٧) الترجمة الأسبانية الحديثة ١٩٥١م (١٧) الترجمة الإسبانية الحديثة الألمانية ٩١٥ (١١) الترجمة الديباركية ١٩١٨ (٢٧) الترجمة المولندية ١٦٢٢ (٣٠) الترجمة الفرنسية القديمة ١٦٢٥ (٩٠) الترجمة الفرنسية التي القديمة ١٩٥١م (١٣) الترجمة الفرنسية التي مدام (١٣) الترجمة الفرنسية التي القديمة الفرنسية التي القديمة القرنسية القارسية (١١٥) الترجمة الفارسية (١١٥) الترجمة المفرن ١١ (٢٨) الترجمة المفرن ١١ (١٨) الترب ١١ (١٨) المفرن ١١ (١٨) الترب ١١ (١٨) المفرن ١١ (١٨

نريد إذن أن نعرف شيئاً عن بعض الأطوار التي خضعت لها تلك القصص الهامة ، ونريد قبل ذلك أن نعرف شيئاً عن أصول هذه القصص ، ونريد في أثناء هذا كله أن نعرف \_ ما استطعنا \_ كل ماكان يضاف إلى هذه القصص شيئاً فشيئاً حتى أصبحت على النحو الذي نراها عليه الآن .

ونريد مع هذا كله أن نوطن أنفسنا على الصبر . فإنا مقبلون على بحث يوشك ألا تـكون له لذة غير اللذة العلمية فحسب :

# الأصول الهندية :

مند فتح البريطانيون للناس باب الأدب السنسكريتي أيقنوا أن الكتاب الهندى ، وأنه كتب بلغة الهند القديمة وأعنى بها اللغة السنسكريتية Sanscrit (١).

والحق أنه إذا كان لابد لهذا الكتاب من أصل، فأن يكون هذا الأصل هندياً أقرب من أن يكون فارسياً ، ولك أن تبحث هذا الكتاب فلن تجد فيه آثار للجوسية أو لعبادة النار ، ولا آثاراً ولو ضعيفة جداً \_ كما يقول و ده ساسى ، الحقيدة الفرس في وأهرمان ، و أهورامزدا ، ولا إشارة ولو طفيفة إلى والاويستا ، أو لمؤلفها ، ولا ذكرا ولكيومرت ، أو وجمشيد ، أو ورستم ، أو والضحاك . أو ولدارا ، وغير هؤلاء من ملوك الفرس وأبطالهم ، ولا ذكرا

 <sup>(</sup>١) وهي لنة العلم والأدب في بلاد الهند قديمًا . أو هي اللغسة التي يظهر أن نسبتها إلى البركريتيه Pracrit كنسبة اللغة العربية عندنا في مصر إلى اللغة العامية .

« للنيروز ، وغيره من الأعياد الفارسية ، ولا ذكرا لصنوف الحيوان الرموزية المذكورة في كتب زرادشتا .

ولكنك واجد على العكس من ذلك بعض الآثار الهندية واضحة في هذا الكتاب، منبئة عن أصله الهندى : ففيه ذكر للدراويش والرهبان، وفيه ذكر ابعض تلك الكلمات التي يلقيها هؤلاء على الثعبان وذلك في مثل قصة الحية والضفدع وغيرها من القصص التي تلانم العقل الهندى والحلق الهندى.

وقصة , الناسك وابن عرس ، تذكر الباحثين بالنار المطهرة والحيوان المقدس . وقصة اللبؤة الممتنعة عن أكل اللحم تذكرهم بتلك الفكرة الفلسفية البوذية الأصل ، وإن كانت هذه الفكرة نفسها قد وجدت بعد في مذهب المانوية ، كما ذكرت .

بل إن من العلماء والباحثين من بحثوا كذلك في اشتقاق الكلمات ؛ كليلة ، ودمنة ، وشتربة ، فوصلوا إلى أنها كلمات هندية لا فارسية ، وعرفوا أنها محرفة من الكلمات , دمناكا ، و ,كاراتاكا ، و ,شترباكا ، في الأصل الهندى (١) .

<sup>(</sup>۱) ودعنی ألحص لك ماقاله البارون ده ساسی فی اشتقاق هذه السكلیات . حیث قال مامعناه والأمر یسیر فی السكلمتین ددمنة » و «شتر به » فان الهاء التی فی نهایتهما قد حات محل السكاف فی الأصل الهندی لهما و هو «دمنك» و «شتر باك» و لیمان کی نفیم أن لفظ « کلیله » فی النطق الدر بی مأخوذ من «کاراتا کا » فی النطق الهندی ؟

<sup>،</sup> والأمر فى هذه الـكلمة الأخيرة يسير أيصا : نمن الباحثين من يرى أنه ليس هناك ما يمنعنا \_ أولا \_ من أن لفظ ه كليلة » فى النطق العربى كان أصله ! « كالالاك » فى النطق البهاوى . ثم انقلبت الـكاف » فى آخر هذه الـكلمة لملى « دهاء » كما حدث =

وربما كان أول ماعثر عليه من هذا الكتاب ، بعض قصص وجد أنها مفرقة فى ثلاثة كتب هندية قدمة وهي :

أولا: كتاب (البانشتانترا) Pantschatantri أو ، المقالات الحنس، ولعل هذا هو الكتاب الذي عثر عليه الاستاذ هرتل، وهو يتألف من مقدمة وخمس مقالات. وتسمى كل مقالة منها , تنترا، ومعناها: (صندوق المعانى الطيبة) كما فسرها بذلك الاستاذ بروكلمان. وقد عثر في هذه النسخة الهندية القدعة على:

(١) باب الأسد والثور (٢) باب الحمامة المطوقة

(٣) باب البوم والغربان (٤) باب القرد والغيلم

( ه ) الناسك وابن عروس.

ثانياً: كتاب ( المهابهاراتا ) Mahabharata وقد عثر فيه على:

(١) باب الجرذوالسنور. (٢) باب الملك والطائر فنزة.

(٣) . الأسد وابن آوى .

= ذلك ف «دمنه» و «شتربة» . ومن ثم رأينا كلمة «كلالاه » فالنطق الفارسي تتحول إلى «كليلة » في النطق العربي .

و لكن الأصل الهندى هو «كاراتاك» وليس «كلالك». هنا يلاحظ الباحثون أن اللام في اللفظ الهندى. فقدوجد في اللهظ الهندى. فقدوجد في اللهظ الهندى. فقدوجد في المخطوطات القديمة أنهم بقولون « إيلان» و «إيلانين» في « لميران» و «إيرانين» بوإذن فايس هناك ما يمنع من أن لفظ «كلاك» في البهلوية كان أصله « كاراراك في الهندية .

ولكنا نقول في المرة الثالثة إن الأصل الهندى للـكلمة هو «كاراتاك » وليس «كاراراك ». وهنا يذكر الباحثون أن الهنود يكتبون «كاراناكا» بتاء، ولكنهم ينظفونها «كاراراكا» براء.

وتلك إذن جميع الأطوار التي خُصَّت لهاكلة «كاراتاكا » في النطق الهندي حتى أصبحت «كليلة» النطق العربي . ثالثاً: قصص عنوانها , فشنو سارنا , Vischnow Sarna ويقال إنهم عثروا فيها على :

(١) باب ملك الفيران.

ومن العلماء من قال فوق ذلك إن المصادر السنسكريتية لابد أن تحتوى أيضاً على أبواب :

(١) إيلاذوبلاذ وإيراخت. (٢) اللبؤة والأسوار.

(٣) السائح والصائخ.
 (٤) إبن الملك ورفقائه (١).

ويقول فالكونر أن للباب الأول من هذه المجموعة \_ وهو باب , إيلاذ وبلاذ ، ذكراً بالفعل فى النسخة الموجودة ببرلين من كتاب , المقالات الحنس ، ويقول أيضا إن هذا الباب نفسه من بين أبواب الكتاب جميعها يجب أن يكون بوذيا قبل كل شيء . ويقال أيضا إن البابين الاخيرين من هذه المجموعة الاخيرة شبها كذلك ببعض أبواب , المقالات الحنس ، السابقة الذكر \_ ولكن من الباحثين من يشكون في نسبة الباب الاخير من هذه المجموعة ، وهو ، ابن الملك ورفقائه » إلى المصادر الهندية .

وتلك هى آراء العلماء فى نسبة الأبواب المذكورة إلى الهند. والعله يؤخذ من ذلك أن هذه الأبواب لم تكن مجموعة من قبل فى كتاب، وأنها لم تعرف لها مؤلفا واحدا بالذات، وإنما هى عبارة عن قصص متفرقة نسبها الناس قديما إلى رجل خيالى أو حقيق \_ هو هنا , بيدبا،

 <sup>(</sup>١) أنظر الندخة العربية التي قام بطبعها ده ساسي فهي النسخة التي نقابل بها
 جميع الطبعات التي نعرض لها في هذا البعث .

الفيلسوف ، وجعلوا الحوار بينه وبين الملك دبشليم بمثابة السلك الذي ينظم هذه القصص ويصل بين بعضها وبعض .

ولكن من الباحثين \_ ومن هؤلاء, بننى ، على وجه التمثيل \_ من يرى أن هذه الأبواب كلها ربما وجدت فى كتاب واحد ، وأنه ربما كان لهذا الكتاب نفسه مؤلف واحد ، وأن النسخة الأولى من هذا الكتاب قد ضاعت ، فلم يبق منها غير هذه الأشتات :

غير أنى لست أرى فى تلك القصص مثل هذا الرأى الآخير \_ والذى أميل إليه فى أمرها أنها لم تظفر فى بلاد الهند بمن يجمعها فى كتاب صغير أو كبير.

ومهما يكن من أمر هذه القصص ، فيقال إنها نقلت من موطنها الأصلى إلى بلاد الفرس . ويقال إن الذي تولى نقلها فاضل من فضلاء تلك البلاد . ويقال إن هذا الرجل هو الذي جمع أشتاتها وتألف لد من ذلك كتاب أذاعه في الناس .

فترى من عسى أن يكون هذا الناقل المتصرف ؟ الذي استطاع في سهولة أن ينقل القصص الهندية إلى اللغة الفهلوية ؟

قيل إن هذا الناقل هو « برزويه » المتطبب . وقيل أيضا إنه « بزرجمهر » الوزير .

ولكن هذه مسألة لها شأنها فى تاريخ كليلة ودمنة ، وتلك قضية لها شرحها عند كلامنا عن النسخة الفهلوية ، وهى النسخة التي يصح فى رأى الكثيرين أن تكون كتابًا مستقلاً . ثم هى النسخة التي تعنينا

نمحن الآن من حيث أنها الأصل الذي يرجح كثيراً أن ابن المقفع قد اعتمد عليه .

### الترجمــة البهلوية :

عندى أن الفرس هم الذين ابتدعوا من المصادر الهندية التى ظفروا بها كتاباً مستقلا، وهو ما نعرفه باسم «كليلة ودمنة». وعندى أنهم أضافوا إلى هذه القصص فصولا كاملة ليتم لهم بها تأليف هذا الكتاب نفسه.

ولكن هل صحيح أن الفرس كانوا أسبق الأمم إلى خلق هذا الكتاب من الأصول الهندية التى ظفروا بها؟ أو أن هؤلاء الفرس لم ينقلوا تلك القصص عن الهنود؛ وإنما نقلوها عن أمة أخرى سبقت الفرس إلى هذا النقل؟ وبعبارة أخرى: هل كان باب , بعثة برزويه إلى بلاد الهند , حقيقة تاريخية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها؟ أو أن هذا الباب كله أسطورة فارسية أضافها الفرس إلى هذه المجموعة القصصية ، حين رأوا أن يتألف لهم من هذه المجموعة كتاب سموه كليلة ودمنة؟

يظهر أن الذى دعا الباحثين إلى إثارة هذه الشكوك هو أنهم عثروا أخيراً على ترجمة سريانية قديمة لهذا الكتاب يقولون إنها من عمل راهب نصر انى إسمه ( بود ) (1). ويذهب بعضهم إلى أن هذه الترجمة

<sup>(</sup>۱) كان أول من أشار إلى النسخة هو « عبد اليسوع » أسقف نصيبين . ثم قام المستشرق الألماني بيكل ickell بطبع هذه النسخة ، وأرفقها بترجمة لها باللغة الألمانية ومقدمة كتابها «بنقي» يقارن فيها بين النسختين السريا نية والعربية . ثم لحص « فا الكونر » معظم التحقيقات التي أتي بها «بنفي » في مقدمته فليرجع إلى كل ذلك من يشاء

السريانية هي التي أخذت مباشرة عن الهندية ، وأن هذه الترجمة السريانية ليست مأخوذة عن البهلوية بل لايبعد أن يكون الفرس قد اعتمدوا على الترجمة السريانية ليس غير.

ومن القائلين بهذا الرأى الأستاذ (دينسن رس) (۱) Ross . وهو يذهب فيه إلى أن (برزويه) الذى تزعم القصة أنه صاحب الترجمة ليس غير (بود)، وهو الراهب النصرانى الذى وجد أنه صاحب الترجمة السريانية، والذى يرجح أنه ولد فى بلاد الهند، وكان اسمه (بودا) Boudda، فلما انتهى به المقام إلى فارس تسمى باسم برزويه ومعناها الكبير أو الجميل أو المثقف و نحو ذلك.

وعلى ذلك فابن المقفع حين عمد إلى ترجمة هـذه القصص الهندية القديمة لم يكن بملك \_ فيما يرى الأستاذ رس \_ نسخة بهلوية . وإنما كان يملك نسخة سريانية هي التي تنسب إلى « بودا ، السابق الذكر .

ويدعم الأستاذ , رس , قوله هذا بآراء منها : أنه ليس في النسخة العربية لابن المقفع ذكر لتلك اللغة التي ترجم عنها . على حين أب , عبد اليسوع , أسقف نصيبين \_ الذي كان يعيش في أواخر القرن السابع الهجري \_ يقول في الفهرست الذي كتبه : , إن بودا هوصاحب النسخة السريانية ، وهو الذي ترجمها عن الهندية لاعن لغة أخرى , ومنها \_ أي من هذه الأدلة التي يسوقها رس \_ أنه ليس في النسخة السريانية القديمة ذكر لبعثة برزويه . فإذا كانت النسخة السريانية النسخة السريانية

مأخوذة عن البهلوية فلماذا تخلو من هذا الباب؟

<sup>(</sup>۱) انظر کتابه Foreward to the Ocean of Story P. 11 انظر کتابه (۱)

وهذا الرأى الذى ساقه , كرس ، لايخلو عندنا من غرابة و تعسف. ونجن نقول مع الاستاذ إقبال :

إنه وإن لم يذكر ابن المقفع اسم اللغة التي ترجم عنها فقد ثبت أن « باب برزويه ترجمه بزرجمهر بن البختكان ، من عمل ابن المقفع نفسه \_ كا سيأتى ذكر ذلك \_ وفى ذلك اعتراف ضمى من ابن المقفع بأنه اعتمد على النسخة البهلوية المنسوبة \_ صدقاً أو كذباً \_ إلى برزويه . ويؤيد ذلك ماذكر ه صاحب الفهرست. وأشار إليه أبو المعالى برزويه وبا رأينا أهل فارس قد ترجموا هذا الكتاب من الهندية إلى البهلوية ، أردنا أن يكون الأهل العراق والشام والحجاز أيضاً نصيب منه ، وذلك بترجمته إلى اللغة العربية التي هي لغتهم ، .

وقد عرض إقبال - على طريقة المستشرقين في أبحاثهم - لبعض كلمات بهلوية و جدت بالنسخة السريانية وقال: فإذا كان « بودا » قد ترجم نسخته من السنسكريتية لا من البهلوية فكيف نعلل إذن وجود هذه الكات البهلوية في النسخة السريانية ؟ (١)

<sup>(</sup>۱) عنى الأستاذه بننى »في مقدمته انتى كتبهاعن النسخة السريانية بنقل الألفاظ البهلوية الأصل ومنها كما يقول الأستاذ إقبال \_ وذلك في باب « البوم والغربان » كلمة « جنداسرا » وهي اسم للعين التي تعرف « بعين القمر » .فهي موجودة في النسخة السريانية باسم «ماه خاني » وهو لفظ مركب من جزأين . «ماه » بمعني قمر و «خاني » بمعنى ببت . وكلا الجزأين بهلويان .وفي باب الأسد والثور لفظ « سيمرغ » واسمه « كارودا » في « البائشتنزا » أو « المقالات الخمس » و « سيمر » في النسخة السريانية وهذا اللفظ الأخيرهو بعينه « سيمرغ » وهي كلة فارسية ترجها ابن المقفع بالعنقاء . قال الأستاذ إقبال بعد ذلك وقد كتب «بودا» اسمى كليلة ودمنة هكذا = بالعنقاء . قال الأستاذ إقبال بعد ذلك وقد كتب «بودا» اسمى كليلة ودمنة هكذا =

وعلى ذلك فنحن نميــــل إذن إلى وجود نسخة متوسطة بين السنسكريتية المنسوبة إلى بودا ـ و لابد أن تـكون هذه النسخة المتوسطة ببنهما هي البهلوية ليس غير.

و نعود إلى السؤال الذي مهدنا به للكلام عن الترجمة البهلوية وهو: من عسى أن يكون هذا الرجل الذي قام بهذا المجهود الأدبى العظيم، وهو نقل هذه القصص من الهندية إلى البهلوية.

يقولون إن كسرى أنوشروان هو الذى سمع بهذه القصص ، وكان هذا الملك محبا للعلم والأدب ، فاستشار وزراءه فيمن يبعث به لجلب هذه الآثار الهندية إلى خزانة الفرس . فوقع الاختيار على طبيب فيلسوف اسمه ، برزويه ابن أزهر ، فتام بهذه المهمة خير قيام .

وتلك هي الرواية التي نجدها في النسخة العربية لأبن المقفع ، والنسخة اليونانية اسيمون سث Simon Seth والفارسية لأبي المعالى نصرالله . وفي الأساطير الفارسية ( بل كان برزويه من أشرف أطباء الفرس وأكثرهم دراسة للكتب فقراً في بعضها أرب ببلاد الهند جبالا ، فيها من غرائب العقاقير ما يحيى الموتى ، فما زال ذلك يدور في رأسه ، ويسمو بهمته إلى تطلبه و تحصيله ، حتى أخبر أنوشرو ان بما في نفسه ، واستأذنه للنهوض والسعى والظفر ببغيته . فأذن له ، وأعانه على سفرته ، وزوده من الكتابة إلى ملك الهند ما يكون سببا في إنجاحه ، واستقلت به الركاب إلى واسطة الهند ، فلما دخلها وأوصل كتاب أنو شروان به الركاب إلى واسطة الهند ، فلما دخلها وأوصل كتاب أنو شروان

 <sup>«</sup> كلتلك ودمنك » وهذان الشكالان أقرب لملى الرسم البهلوى والنطق البهلوى
 الرسم السرياني والنطق السرياني .

<sup>(</sup> م ۱۳ ـ ابن المقفم )

إلى ملكها أكرمه وحكمه في مناه ، وأنهضه لساعته في تطلب العقاقير في مظانها . فمازال بجد ويجتهد ويتعب ويدأب ، في اجتنائها والتقاطها وتأ ايفها وتركيبها ، حتى كان مثله بعد حين من الدهر \_ كما يقول عامة بغداد ـ مازلنا في لاشيء حتى فرغنا . واستشعر الكآبة والانخذال لما فاته من مراده , وضاع منأيامه ، وتصور الحجل من صاحبه ، إذا عاد مخفقًا إلى حضرته . فسأل عن أطب الأطباء ، وأحكم الحكاء بأرض الهند فدل على شيخ عالى السن، فأتاه وقص عليه قصته، وذكر له ماقرأه في بعض الكتب من حديث رجال الهند ، واشتمالها من العقاقير على ما يحيى الموتى . فقال له يابرزويه حفظت شيئاً ، وغابت عنك أشياء ، أما علمت أن ذلك رمز للقدماء! والمراد بالجبال العلماء! وبالعقاقير كلامهم الشافي ! وبالموتى الجهال ! ويعنون أن العلماء يؤدبون الجهال بحكمهم، فكأنهم يحيون الموتى، وهذه الحكم محصورة في كتاب مترجم بكليلة ودمنة ، ليس يوجد إلافي خزانة الملك )(١) وهذا كله فى قصة طويلة حول هذا الطبيب المزعوم ، وذكرت في التراجم . Raymond Beziers

بل إن هذه الأسطورة عينها مذكورة بهذا المعنى عينه في قصة الفرس الخالدة ، وهي قصة « الشهنامه للفردوسي ، وذلك تحت عنوان

<sup>(</sup>١) انظر أخبار ملوك الفرس ص ٦٢٩ بالطبعة الأوروبية .

(إرسال برزويه إلى الهند، لجلب العشب العجيب، وإحضار برزويه كتاب كايلة ودمنة) (١).

ومن الغريب أن عثر البارون , ده ساسى ، على مخطوط عربى ، وجدت فيه هسدنه الأسطورة أيضاً على النحو الذى رويت به في , قصة الشهنامة . .

ومن الغريب أن نجد هذه الأسطورة أيضاً في الترجمة الفارسية لأبى المعالى ، لولا أنها في هذه الترجمة ليست منسوبة ابرزويه .

وعندنا أن الأساطيرنفسها يمكن أن تحمل فى ثناياها شيئاً من الحق، أو أن هذا الحق نفسه يظهر من ورائها ظهوراً لا يحتمل الشك. فإذا دلت هذه الأساطير كلها على شيء ، فهى تدلنا أولا على أن الترجمة الهلوية أخذت عن المصادر الهندية نفسها بدون واسطة.

فا الذي يمنع من أن يكون رجل من الفرس قد ذهب ابعض شأنه في بلاد كالهند ، وسمع فيها سمع بأمر هذه القصص ، فتحركت فيه الرغبة لنقلها إلى بلاده عند عودته ؟ .

وإذاكان الأمركذلك. والراجح عندى كذلك فما الأبواب التي قيل أن الفرس أضافوها إلى القصص الهندية حتى تألف لهم منها ومما أضافوه إلى ؟

لعل أول هذه الأبواب التي أضيفت هو «باب بعثة برزويه إلى بلاد الهند، وهو الباب الذي يصح أن يكون بمثابة المقدمة .

ولقد قام الأستاذ نولدكه بعد ذلك بتحقيق أثبت فيه أن الباب

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب الشاهنشاه الجزء الثانى \_ ص ١٥٤ و ٥٥ طبعة دار الكتب المصرية \_ الدكتور عبد الوهاب عزام .

التاسع عشر من طبعة ده ساسى ــ وهو باب « ملك الجرذان ، لابد أن يكون كذلك من إضافة الفرس . ولهذا الباب وجود في النسخة السريانية القديمة ، والنسخة اليونانية المنسوبة إلى سث Seth ، والنسخة الإيطالية المانخوذة عن هذه الاخيرة . ثم لا يكاد يوجد في غير هذه النسخ (١) .

ويستدل ( نولدكه ) على فارسية هذا الباب الذي ذكرناه بأدلة منها : أنك لا تكاد ترى علماً من الأعلام المذكورة في هذا الباب يكون نطقه هندياً ، وذلك عدا الإسمين اللذين تصدر بهما الأبواب جميعها وهما : ديشليم الملك ، وبيدبا الفيلسوف ، ومنها أن عبارة ، أرض البراهمة ، التي نرى لها ذكراً في هذا الباب لا يمكن أن تكون واردة في فصل كتب بأرض الهند . وإنما يجب أن يكون هذا الفصل مكتوباً في بلد آخر غبرها .

ومن هذه الأدلة أيضاً \_ عبارتان تشير الأولى منهما إلى جريمة من الجرائم \_ هي جريمة انتحار بدافع شعورى \_ يتمول نولدكه \_ إنه يتفق كثيراً والدين الزرادشتى ، ولا يمكن أن يكون هذا الشعور الذي دفع إلى الجريمة هندياً بحال ما . وتشير العبارة الثانية إلى خرافة قريبة الشبه جداً بأخرى ذكرها البيروني في كتاب من كتبه (١٢).

وإذن فباب , بعثة برزويه ، أولا ، وباب ملك الجرذان ثانيا هما الإضافتان اللتان رجح الباحثون أنهما من عمل الفرس .

<sup>(</sup>١) فالـكونر ص ٣٤ .

<sup>(</sup>۲) فالكونر ص ۳۸.

ولقد قال كذلك بعض المستشرقين إن , باب برزويه ، ترجمة بررجه بن البختكان ، ينبغى أن يكون من زيادات النسخة البهلوية التى اعتمد عليها ابن المقفع .

والكنى لا أميل إلى هذا الرأى ، وإنما آخذ هنا \_ برأى المؤرخ الإسلامى . أبى ريحان البيرونى ، \_ وهو الرأى الذى سأعرض له عند الكلام على الترجمة العربية .

وستعلم منذ الآن أن الكتاب رحل من بلده إلى بلاد أخرى ، وكان من وراء رحلاته أن أضيفت إليه أبواب لم يعرفها ، ثم كان من وراء ذلك أن تطور الكتاب نفسه تطورات لم يكن له بد منها .

وبهذا كله تمت الكتاب رحلة عالمية كبرى ، طاف فيها بالأمم التي
تلون لها ، ومر فى أثنائها بالشعوب التى أبت إلا أن يكون مطابقاً
لمزاجها . ووقف فيها الكتاب مرة على أبواب البصرة ، وتلقاه فى
هذه المدينة ، عبد الله بن المقفع ، فألبسه ثوبا يوشك أن يكون جديدا
ثم أظهره للناس !

الترجمة العربية :

يقول البارون ده ساسى فى بحث طريف له فى هذه الترجمة:

و ربما كان من العسير علينا أن نقول: إلى أى حد استطاع
ابن المقفع أن يتحلل من النسخة البهلوية أو يبعد عنها؟

بل ربما أن أحداً لا بجد من السهل عله يحصى أو جيه أن الحلاف

العديدة بين النسخ المـأخوذة من هذه الترجمة العربية نفسها . وهو نوع من الخلاف أخشى أن يميل معه الباحث إلى الاعتقاد بأنه قد كانت هناك تراجم عربية عديدة للكتاب ، لا نسخ متعددة فقط من هذه الترجمة العربية التي عنى بها ابن المقفع ، .

وقد أجاب البارون , ده ساسى ، عن الشطر الآخير من سؤاله المتقدم ، فوضح انا كيف أن الفروق عظيمة بين التراجم المتعددة ، التي قيل إنها أخذت مباشرة من الترجمة العربية لابن المقفع ، وضرب لذلك مثلا باثنتين فقط من هذه التراجم وهما : الترجمة اليونانية التي أتمها , سيمون ست ، حوالي سنة ، ١٠٨٠ م ، والترجمة الفارسية التي أتمها , أبو المعالى نصر الله ، حوالي سنة ، ١١٢٠ م .

أما الترجمة الأولى فهى \_ وإن لم تسلم من التغيير والمسخ \_ فإنها قريبة الشبه بالترجمة العربية من حيث البساطة واليسر الملائمين لكاتب إسلامى متقدم كابن المقفع .

وأما الترجمة الفارسية فعلى العكس من ذلك \_\_ يظهر فيها التصرف البعيد ، كما يظهر فيها أثر التغيير الذى لابد خضعت له الترجمة العربية في مدى ثلاثة قرون ، وهى المدة التي مضت بين هذه الترجمة الفارسية، وبين الترجمة العربية التي سبقتها .

وأما عن الشطر الأول من السؤال الذي عرضه , ده ساسي , وهو : إلى أى حد استطاع ابن المقفع أن يتحلل من النسخة البهلوية التي وصل إليها ، فأنا أزعم أن الإجابة عنه لم تعد عسيرة إلى الحدد الذي تخيله .

فلقد أثبت ابن المقفع في ترجمة العربية أنه كان لا يتقيد كثيراً بالنسخة البهلوية التي اتصل بها ، كما أثبت أيضاً أنه كان يرمى من وراء كتابه إلى أغراض كثيرة رمز إلى بعضها : فنها أنه أراد أن يخاطب فيه عرباً سذجاً يظهرهم على آثار أسلافه من الفرس . ومنها أنه أراد أن يوجه السكلام فيه إلى خليفة داهية كان لبطشه وطغيانه لا يستطيع أحد أن يلفته إلى أخطائه ومعايبه . ومنها أنه أراد أن يشكك المسلين في دينهم الذي كان وحده مدعاة لفخرهم على غيرهم من الأمم .

فكيف كان يتسنى لابن المقفع إذن درك هذه الأغراض جميعها ، إن هو قيد نفسه بالنسخة البهلوية التي اتصل بها ؟

وكيف كان يغيب عن فطنة هذا الرجل هنا أن ترجمة دقيقة لهذه القصص لا مكن أن يحس وجدان الناس في أيامه ، وأن ترجمة محرفة لها يمكن أن تترك أثرها واضحاً في وجدان المسلمين إذ ذاك ؟

الواقع أن ابن المقفع كان لابد له أن يتصرف كثيراً في النسخة البهلوية القديمة . وذهب بعض الباحثين إلى أنه كان يحذف الجملة أو الفقرة بتمامها من النص البهلوي . وذهبوا إلى أنه كان يضيف الفصل البكامل إذا احتاج الأمر . والأمر قد احتاج فعلا إلى أن يضيف ابن المقفع إلى الترجمة البهلوية هذه الأبواب:

- (١) الباب الأول في مقدمة الكتاب لعلى بن الشاه الفارسي .
- (٢) . الثالث في عرض الكتاب ترجمة عبد الله بن المقفع.
  - (٣) ﴿ السادس ـــ وهو بأب الفحص عن أمر دمنة .

- (٤) الباب السادس عشر بـ وهو باب الناسك والضيف .
  - ( ٥ ) . العشرون \_ وهو باب البطة ومالك الحزين .
- (٦) . الحادى والعشرون ــ وهو باب الحمـــامة والثعلب. ومالك الحزين .

وأستطيع أن أزيد على هذه الأبواب الستة باباً سابعاً أميـل إلى أنه كذاك من إضافة ابن المقفع كما سيأتى ذكر ذلك بعد \_ وهو: (٧) باب برزويه المتطيب ترجمة بزرجمهر.

فعلينا أن نعيد النظر إلى تلك الفصول السبعة ، لنرى أيها يصح حقيقة أن ينسب إلى ابن المقفع ، وأيها لاينبغى أن نقول إنه من عمله وبإضافته ؟

فأما , باب مقدمة الكتاب لعلى بن الشاه الفارسي ، فأكبر الظن أن كثيرين بعد ابن المقفع تناولوا أسلوب كا تناولوا أسلوب الكتاب كله \_ بالتهذيب والتعديل .

أقول ذلك حتى لايضلنا ما نراه في هذه المقدمة أحياناً من السجع، وما نراه فيه أحياناً أخرى من الإطالة التي لاتتفق وأسلوب ابن المقفع والباب نفسه كما ترى عبارة عن مقدمة نسب فيها الكلام إلى شخص يقال له بهنود بن سحوان ، كان يعرف باسم , على بن الشاه الفارسي ، والحديث فيها يدور حول ملك ظالم هو دبشليم الملك ، يعظه فيلسوف عاقل هو بيدبا (۱) وذلك على نحو يذكرنا بأسطورة ذكرت عن الإسكندر الأكبر في بعض كتب التاريخ هي , أن الإسكندر كان جباراً

<sup>(</sup>١) أو « بيل باى • كما في النسخة الفرنسية . و.مناه « قدم الغيل » .

معجبا ، وكان عتا فى بدء أمره عتواً شديداً واستكبر . وكان بأرض الروم رجل من بقايا الصالحين فى ذلك العصر ، حكيم فيلسوف يسمى أرسططاليس . فلما بلغه عتو الاسكندر وفظاظته وسوء سيرته ، أقبل من أقاصى أرض الروم حتى انتهى إلى مدينة الإسكندرية . فمثل قائماً بين يديه غير هائب له فقال : أيها الجبار العاتى . ألا تخاف ربك اولا تعتبر بالجبارة الذين كانوا قبلك . . . وذلك فى موعظة طويلة غضب بسبها الاسكندر غضبا شديداً ، وهم بقائلها فأو دعه السجن ، غضب بسبها الاسكندر راجع نفسه ، وتدبر كلامه ، فبعث إليه على خلاء . وعلم أن ماقال هو الحق فقال اذلك العبد : فأنا أساً الك أن تلزمنى وعلم أن ماقال هو الحق فقال اذلك العبد : فأنا أساً الك أن تلزمنى . الخ من علمك ، وأستضىء بنور معرفتك . الخ ، (۱) .

ولست أدرى أكان فى ذهن ابن المقفع مثل هذه الأساطير، فألف أسطورته هذه على مثالها؟ أم أنه أثر بأسطورته هذه فيها أتى بعده من الأساطير، فجاءت هذه على مثال ماكتب ابن المقفع؟

وكتب التاريخ كلها أو أكثرها ، تذكر وقائع الاسكندر بالهند . ونذكر منها وقعة قتل فيها الاسكندر ملكا هنديا باسم , فورى ، وتذكر قصص الاسكندر مع حكيم من حكاء الهند اسمه ,كند ، أما دبشليم الملك . وأما بيديا الفيلسوف . فليس لهما وجود في كتب التاريخ ولا موضع للشك في أنهما شخصان خيا ايبان ، هما من خلق المؤلف أو المؤلفين لهذه القصص الهندية القسديمة ، شأنهما في ذلك شأن

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال للدينورى ص ٣١ .

بهنود بن سحوان ، الذي لاشك أيضاً أنه من خلق ابن المقفع وحده
 في النسخة العربية (١) ,

وأما « الباب الثالث وهو عرض الكتاب ـــ ترجمة ابن المقفع » • فنسبته صريحة إلى هذا الرجل .

وهنا لا ينبغى أن تضلنا كلمة , ترجمة , فنظن أن السكاتب إنماترجم هذا الفصل ولم يؤلفه . فالظاهر أنهم كانوا يعنون بكلمة الترجمة , أحيانا , الوضع والتأليف , يدلنا على ذلك قولهم : باب برزويه المتطبب ـ ترجمة بررجم بن البختكان , فكيف يصح أن يكون هذا الباب ترجمة أو نقلا منسوبا إلى ذلك الوزير ، وذلك الوزير نفسه فيما تزعم القصة ـ هو الذي أمره ملك الفرس بتأليفه هذا الباب فألفه ؟ وأما ، باب الفحص عن أمر دمنة ، ، فقد فرغ ، بنفى ، من إنبات أنه لا يمكن أن يكون إلا من إضافة رجل إسلامي كابن المقفع ـ أراد بها أن يلائم بين أغراضه المختلفة ، كما أراد بها أن يخاطب العقل العربي في ذلك الوقت ، وهو العمل الذي عرف ابن المقفع جيداً أنه كان متأثراً بماديء الإسلام ، ومما يثبت ذلك أن باب , الأسد والثور ، منا النسخة السريانية القديمة ليس في نهايته شيء يشير إلى محاكمة دمنة ،

<sup>(</sup>۱) وعجب ألا تجد ولبهنود بن سحران ولا لقصته ذكراً في الترجة الفارسية لنصر الله ، ولا في اليونانية لسيمون ست، ولا في العبرية المنسوبة إلى روبين جوبل المضرة المظر الشجرة . و بذهب ده ساسي \_ ويوافقه على ذلك نولدكه إلى أنه لذا لم يكن اسم « بهنود » من وضع ابن المقفع ، فانه قد يكون « أبا القاسم على بن الشاه الظاهري » الذي يقول عنه صاحب الفهرست : إنه من نسل الشاه بن ميكال المتوفى عام ٣٠٢ للهجرة .

أو شى، يشير إلى عقوبته على سعيه بالفساد ، وأن باب الأسدوالثور ، أيضاً وجد فى نسخة , الباتشنتترا ، أنه إنما ينتهى بما يدل علىأن الأسد لم يفكر فى أمر , شتربة ، بل إنه أفسح الطربق , لدمنة ، دون الثور واستوزره .

وأما , باب الناسك و الضيف ، وهو باب صغير ويسير ، فيظهر أيضاً أنه إضافة إسلامية خالصة ، ألا ترى أن الشخص القصصى فيه وهو الناسك يعرف العبرانية ، وأن ضيفه لا يعرف هذه اللغة ؟ ثم ألا ترى أن الناسك في هذا الباب يقدم لضيفه تمراً ، فيعجب الضيف به ويرغب إلى مضيفه أن يأخذ منه شيئاً ليغرسه في بلاده عندعودته ؟ وهذا الباب نفسه \_ فوق ذلك \_ لا وجود له في النسخة السريانية القديمة ، وهي النسخة التي يرجح الباحثون ، أنها مأخوذة عن المصادر الهندية عينها ا

وأما البابان العشرون والحادى والعشرون، وهما , باب البطة ومالك الحزين ، فهما بابان ومالك الحزين ، فهما بابان يسيران من تلك الأبواب التي لم يجد الكاتب نفسه مشقة في إضافتهما إلى الكتاب ، ولم يجد الباحثون بعد مشقة في الوصول إلى أنهما من إضافة هذا الرجل وحده كذلك !

وهنا ينبغى أن ننبه إلى أن الباب الأول منهما لا وجود له إلا فى نسخة عربية و احدة ، هى وحدها النسخة التى عشر عليها ده ساسى ، وأما النسخ العربية الاخرى فحالية من ذكر هذا الباب.

ودع عنك كل هـذه الأبواب ، وانظر معى في باب ويرزويه

المتطبب - ترجمة بزرجمهر ، : ويقول الاستاذ فالكونر : , ونحن نشك كثيراً فى نصيب الوزير بزرجمر من كتابة هذا الفصل ، وربما كان نصيب الوزير فيه لايزيد على أنه أمضاه ، وقصد بذلك تشريف هذا الطبيب الذى كتب الفصل من أجله ، وحجة الاستاذ فى ذلك أن هذا الفصل يشتمل على كثير من حياة برزويه الخاصة ، وربما لم يكن للوزير علم بهذه الحياة » .

فهو يرى إذن \_ ويشاركه فى ذلك الاستاذ بروكلمان \_ أن هذا الفصـــــل ليس من صنع بزرجمهر الوزير ، وإنما هو من وضع برزويه المتطبب .

ولكنى أذهب إلى أبعد مما ذهبا إليه ، فأزعم لك أن هذا الفصل كله ليس من عمل الوزير ولا من عمل الطبيب ، ولكنه أثر من قلم الكاتب الإسلامي الذي ترجم هذه القصص الهندية الفارسية إلى اللسان العربي .

غير أن الاستاذ نولدكه يذهب فى بحث قيم كتبه عن هذا الباب (١) مذهباً وسطاً فيقول:

, أما مقدمة برزويه فلابد أنها موجودة فى النسخة البهلوية التى وقعت لابن المقفع . . . وفى هذه المقدمة من الدلائل مايبرهن على أن مؤلفها هو المتطبب ، وإلا فا الذى حمل ابن المقفع مثلا على أب

Burzoe Einleinting Zu dem buche Kalila وعنوان هذا البحث we Dimna

يظهر انا برزويه على هيئة شخص درس الطب دراسة عميقة . أليست هذه المبادى التى ينقلها المترجم الإسلامى عن برزويه ، هى بعينها تقريبا مبادى الطب الهندى ؟ وربماكان ابن المتفع نفسه لا يعرف منها إلا شيئاً بسيطاً ، بل ربماكان ابن المقفع يدرك أنه قدلاتمود عليه فائدة من عرض هذه المبادى و في هذا الباب . .

ثم يقول نولدكه بعد ذلك , ولكن يجب أن نلاحظ في الوقت عينه أن ابن المقفع لم يكن مترجماً دقيقاً في جميع الاحوال ، وإنما كان محرراً فحسب . . وإذن فلا يبعد مطلقاً أن تكون في هذا الباب أشياء قليلة لا تتصل بالطبب الفارسي ، وإنما تتصل مباشرة بالكاتب الإسلامي. وهذه الاشياء هي ما يدور من هذا الباب نفسه حول الشبه الدينية التي كان ابن المقفع يثيرها بين حين وآخر ، .

ومعنى ذلك أن ماكان من هذا الباب محتصاً بالطب فهو من عمل برزويه ، وأن ماكان منه مختصاً بالشكوك الدينية فهو من عمل ابن المقفع ، وذلك بأن الشكوك الدينية لا يصح أن يعبر عنها , طبيب كان يتصل بالبلاط الملكى فى فارس ، وكان يهمه كثيراً أن تكون العقيدة الرسمية للمملكة هى العقيدة الصحيحة على الدوام . وإنما هذه الشكوك الدينية أثر من آثار هذا العقل الشكاك وهو عقل ابن المقفع بنوع خاص (۱) .

<sup>(</sup>۱) يرجح الأستاذ نولدكه إن الفقرات التي كتبها ابن المقفع فهذا الفصل حول طبيعة الأدبان لأعا أتته من النظر في هذه الأسطورة التي لا نجد لها ذكراً إلا في شهامة الفردوسي ، وخلاصتها :

أنه كان في الهند ملك اسمه « كايد » Kaid رأى ميا يرى النائم: كأن أربعة من =

ولكنا نقول الأستاذ نولدكه \_ إن الكلام في المسائل الدينية والفلسفية يستأثر بالجزء الأكبر من هذا الباب ، على حين أن الكلام في مسائل الطب لا يشغل منه إلا صفحات قليلة ، فإذا كان الطبيب في رأى البحاثة نولدكه \_ لم يكتب كل هذه العبارات المتعلقة بالشكوك الدينية ، وإذا كان الطبيب في رأيه \_ لم يكتب كل هذه الفقرات التي تبحث في أمور فلسفية ، فأى شيء بق للطبيب فكتبه في هذا الباب ؟ ومادام برزويه طبيباً كاشاء خيال ابن المقفع أن يتصوره كذلك \_ ومادام برزويه طبيباً كاشاء خيال ابن المقفع أن يتصوره كذلك \_ فا الذي كان يمنع هذا الكاتب من أن يتحدث قليلا عن أفكار برزويه فا الذي كان يمنع هذا الكاتب من أن يتحدث قليلا عن أفكار برزويه

الرجال يشدون بينهم قطعة لطيفة من الفياش،كل إلى الجهة التي هو فيها ، وذلك دون أن يقصد الجميع إلى الضرر بهذه القطعة إفاها أصبح دعا بحكيم من حكماء الهند السمه مهران Mahran فقال له في تمبير هذه الرؤيا. « اعام أن القطعة من القياش هي الدين السياوي وأن هؤلاء الاربعة الذين بشدونها بينهم قد أنوا لحفظها ، وهم يمثلون ديانات أربع . فو احدة منها هي ديانة الدهاقين أو عبدة النار — وهي الديانة الحجوسية والثانية هي ديانة موسى وهي الديانة التي لا يرى أتباعها ديناً يفضلها ، أو يستحق أن يكون له وجود معها. والثالثة ديانة اليونان — التي يعتنقها أهل النسك والعبادة، والتي تشعر قلوب الأمراء بالانصاف والعدالة (ويقصد بها المسيحية) وأما الديانة الرابعة فتلك العقيدة التي يعتنقها العرب والتي نرى أن لكل مجتهد نصيبا من الأجر. وهؤلاء الأربعة قد أنوا لحفظ الدين إلى حانبه، ومن الأربعة قد أنوا لحفظ الدين إلى حانبه، ومن أن يجعل الدين إلى حانبه، ومن أم أصبحوا أعداء بعضهم لبعض » .

قلنا: ولانشك في أن هذه الأسطورة لم تسكن معروفة عندملوك الفرس الأقدمين، حتى في عهد التسامح الديني في تاريخهم. ونحن لا نعجب من أن يعرف الفردوسي في القرن الرابع الهجرى هذه الأسطورة نفسها. ومن أن يكتبها في قصته الشاهنامه على هذا النحو . ولم ثما نعجب كيف وصلت هذه الاسطورة من قبل إلى ابن المقفع نفسه ؟ وأين ظفر بها ؟ وهل من الضروري له. لكي يكتب هذه الفقرات المتعلقة بالأديان في باب برزويه ، أن يكون له علم بهذه الأسطورة ؟

الطبية فيخيل إلى القارىء أن هذه الأفكار نفسها هندية أو فارسية ؟ ثم يصل من ذلك إلى السكلام الذى يعنيه. وهو إثارة الشكوك الدينية بهذا الأسلوب العجيب ؟

وعلى ذاك فلا يبعد أن يكون هذا الباب كله من وضع ابن المقفع وحده . يقول , البيروني ، :

و. . . وللهند فنون من العلم أخر كثيرة ، وكتب لاتكاد تحصى ، ولكنى لم أحط بها علماً ، وبودى أن كنت أتمكن من ترجمة وبنج تنتتر، وهو المعروف عندنا بكتاب كليلة ودمنه . فإنه تردد بين الفارسية والهندية ، ثم العربية والفارسية ، على ألسنة قوم لايؤ من تغييرهم إياه ، كعبد الله بن المقفع فى زيادته باب برزويه فيه ، قاصداً تشكيك ضعينى العقائد فى الدين ، وكسرهم للدعوة إلى مذهب المانية ، وإذا كان متهماً فيا زاد ، لم يخل من مثله فما نقل (١) .

والذى أحرص على أن ألفت إليه النظر المرة الثانية ، هو أنه لاينبغى لنا أن تتصور أن هذه الأبواب التى ترجم ابن المقفع بعضها ، وأضاف بعضها ، هى بعينها من حيث ألفاظها وأسلوبها الأبواب التى تقرؤها فى النسخ العربية التى بين أيدينا الآن .

فلابد — كما يقول الأستاذ (نيكلسون): أن نعمل حساباً لإهمال النساخ وإضافات الشراح، وأن نقدر تطاول العهد ومرور الزمن، ونعرف أن كتابة ابن المقفع في هذه الأبواب، كما في غيرها من الآثار الأدبية التي خلفها، ينبغي أن تكون أوجز عبارة، وأقل مؤونة

<sup>(</sup>١) انظر كتاب « تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة فىالعقل أو مرزولة ص ٧٦

من تلك العبارات التي تقرأها الآن في النسخ العربية المستحدثة . (١) . من هذا كله نعرف إلى أي حد كان ابن المقفع واسم التصرف في النسخة البهلوية لكتاب كليلة ودمنة . وبهذا كله نلتمس العذر لمن ظنوا أن الكتاب كان من تأليف ابن المقفع لا ترجمته . ولهذا كله نرى أن الإجابة عن الشمطر الأول من سؤال ده سماسي لم تكن كا

قلت ـــ عسيرة ولامستعصية .

و يجدر بى قبل أن أترك الكلام عن الترجمة العربية لابن المقفع أن أشير هنا إلى أمرين: أولهما تلك المقتبسات التى أخذها عن هذه الترجمة ابن قتيبة فى كتابه عيون الأخيار، فالحلاف عظيم بين هذه الترجمة وبين المقتبسات، والحلاف عظيم أيضاً بين هذه الترجمة وبين النسخ الماخوذة منها بالذات. والحلاف عظيم كذلك بين النسخ العربية الكثيرة الماخوذة من هذه الترجمة العربية عينها. وإذا كان الأمر كذلك فن العسير علينا أن نظفر بنسخة عربية نستطيع أن نقول مطمئنين، إنها النسخة التي صدرت عن ابن المقفع نفسه ا

وأما ثانى الأمرين اللذين أشير إليهما \_ فهو ما قاله صاحب كشف الظنون: من أن هناك ترجمة عربية أخرى لكتاب كليدلة ودمنة ، وأنه قام بهذه الترجمة رجل اسمه (عبدالله بن هلال الأهوازى) وأنه قدمها إلى ( يحيى بن خالد البرمكي ) عام ١٦٥ للهجرة \_ أعنى فى خلافة المهدى.

غير أن المستشرق ده ساسي يرتاب كثيراً في وجود هذه الترجمة

<sup>(</sup>۱) أنظر كتاب نبكلسون A Literary of the Arabs P. 346

وعندى أنه ليس ثمه ما يمنع من وجودها ، وغاية الأمر أن مثل هذه الترجمة ولدت لتموت ، فهى لاتستطيع أن تحيا بجانب ترجمة ابن المقفع . وايت العلماء عثروا على هذه الترجمة المنسوبة للأهوازى \_ إن صح أن يكون لها وجود فعلى \_ وإذن لوضع أساس جديد ابحث الترجمة العربية التي تنسب إلى ابن المقفع وحده .

**康** 章 章

## التراجم السريانية:

والباحثون يعرفون ترجمتين سريانية بن اكتاب كليلة ودمنه . ( انظر الشجرة )

إحداهما قديمة ظهرت قبل النسخة العربية بمائتي عام تقريبا . ولكنها فقدت بعد ظهورها ، فلم يستطع أحد أن يستولدها نسخة غيرها . والثانية حديثة قبل إن الذي كشفها هو المستشرق (رايت) أستاذ الآداب العربية بجامعة كمردج ، وقام بطبعها بعد ذلك .

فأما النسخة القديمة فأول من أشار إليها كما ذكرنا هو (عبداليسوع) أسقف نصيبين ثم كان من المستشرقين بعد من ظفروا بهذه النسخة في مدينة ( مردين ) ثم طبعت هذه النسخة القديمة ، ومعها ترجمة ألمانية عظيمة ، ومقدمة قيمة كتبها الاستاذ , بنفي ، وعارض فيها بين الترجمتين العربية والسريانية ، ووصل من ذلك إلى نتائج لها خطرها . والابواب التي وجدت في هذه النسخة السريانية القديمة عشرة هي: والابواب التي وجدت في هذه النسخة السريانية القديمة عشرة هي: ( ) باب الحمامة المطوقة . ( ) باب الحمامة المطوقة .

(٣) باب القرد والغيلم.
 (٤) باب القط و الجرذ.
 (٦) باب البوم و الغربان.
 (٧) باب الملك و الطائر.
 (٨) باب الملك و الطائر.
 (٨) باب الملك الفيران.
 (٩) باب ابيلار.

ولا يعنينا من المقدمة التي كتبها « بنني » إلا قوله : إن الترجمة السريانية لا يمكن أن تكون وليدة العربية . وآية ذلك أن هذه النسخة السريانية لا تشتمل على الأبواب الأربعة الأولى من النسخ العربية ، وأن بتلك النسخة السريانية أسهاء سنسكريتية لم يرد لها ذكر بنصها في النسخ العربية . فالسائل والمجيب في هذه النسخ الاخيرة هما « دبشليم النسخ العربية . فالسائل والمجيب في النسخة السريانية الملك ، و « بيدبا الفيلسوف » . والسائل والمجيب في النسخة السريانية القديمة هما « زداشتر » Zadachtar و «بيشام» Bisham وهذا والاسمان قريبان من الاسمين السنسكريتين وهما « يوذيشتيرا » Bisham و و ، بيشما » لا الأسد وابن آوى و ، بيشما » هذه النسخة السريانية القديمة عاياتي :

وزعموا أنه فى بلاد الترك ، وفى مكان يدعى را يوكان Rapukan عاش ملك قيل أنه اقترف آثاماً كثيرة ، تقمصت روحه بسبها بعد موته فى جسم ثعلب ، ثم تذكرت روحه وهى فى جسم الثعاب تلك الآثام التى ارتكبها صاحبها فندمت على ما فرط منها فى حياته الأولى ، و آلت ألا تؤذى حيواناً ، ثم برت بوعدها ، فلم تطعم اللحم بعدد ذلك قطى .

وهذه العبارة كما هي ، وفي نفس هذا الموضع واردة في كتاب المهابهاراتا ي . على حين أنها في النسخ العربية مخالفة لذلك كل المخالفة . وأما النسخة السريانية الحديثة فيقال إنها أخذت عن النسخة العربية لابن المقفع . وقد وجد الباحثون أنهما تتفقان في أكثر الأبواب .

و الأستاذ نولدكه بحث قيم حول النسخة السريانية الحديثة ، أمكنه فيه أن يضع أيدينا إفى سهولة على كثير من الألفاظ السريانية التى نقلت من العربية ، والتى دل بها المترجم السرياني على أنه لم يستطع أحياناً أن يفهم اللفظ العربي ، فكان ينقله بلفظه نقلا لا تصرف فيه (١) .

ومهما يكن من أمر هذه النسخة السريانية الأخيرة فإن لها مع سوء ترجمتها وكثرة أخطائها في قيمة عظيمة في نظر العلماء ، فهمي التي تعطينا صورة دقيقة من الترجمة العربية التي نسبت إلى ابن المقفع ، تلك الترجمة التي استخرج من بعض نسخها البارون ده ساسي طبعته العربية المشهورة ، وهي الطبعة التي كانت أساساً عندنا لجميع الطبعات المصرية وغيرها من الطبعات الاخرى في أكثر بلاد الشرق .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ومثال ذلك لفظ «العنقاء» ، وافظ « المطوقة» ، وها مكتوبان في النسخة السريانية بهذا النطق عينه و لكن في حرروف سريانية ليس غير . ومثال ذلك لفظ « عداوة الجوهر » فإن المترجم يترجم كلة الجوهر هنا بمهني الحجر النفيس وهي تدل على الأصل أو الطبيمة ولاحظ الأستاذ نولدكة أيضا أن المترجم السرياني كان يقرأ كلمة « حجر » بفتح الحاء والجيم على أنها «حجر » بضم الحاء وسكون الجحيم . وأنه قرأ كلمة « الدبن » بمعني الاستدانة وهكذا .

## التراجم الأخرى :

« لئن كانت البوذية صاحبة الفضل الأول فى أقاصيص بيدبا ، فقد كان للاسلام وحده الفضل في وصول هذه القصص إلى أوروبا . عقب من بعدها ، إذا بالنسخة العربية قد ترجمت في أثناء ذلك إلى أكثر من خمس لغات هامة هي : السريانية واليونانية والعبرية والأسبانية (١) هكذا يقول فالكونرفى تعليقه على أهمية النسخة العربية واعتبارها أماً لجميع التراجم التي عرفها العالم بعد ذلك . فلقد ضاعت الترجمة السريانية المقديمة التي قيل أنها ظهرت قبل العربية بما ثتى سنة ، كما ضاعت ر الترجمة التبتية ، التي أخذت من المصادر السنسكريتية ، ولم يظهر لها أثر . واختفت كذلك الترجمة البهلونة التي اعتمد عليها ابن المقفع ، فلم بجد الناس أمامهم غير ترجمة ابن المقفع هذه، فأقبلوا على نقلها، واستولدوها نسخاً كثيرة لا نحتاج إلى إحصائها ، بل نحيل القارى. إلى الرسم الذي يوضح له أسهاء هذه التراجم أو النسخ(٢) .

فهناك الترجمة الأسبانية التى قدمت إلى الفنسو الحكيم (١٢٥٢ ـ الاربية كلها ، والتى كان ينتظر أن تكون أما للتراجم الأوربية كلها ، وذلك لتوسط أسبانيا بين الشرق والغرب ، , ولكن أوروبا لم تعرف هذه القصص إلا عن طريق ترجمة لاتينية عنوانها (مرشد الحياة

<sup>(</sup>١) انظر فالكونر ص ١٤ .

<sup>(</sup>٢) أنظر الشجرة .

الإنسانية ) نقلها فى القرن الثامن نفسه يهودى اعتنق المسيحية و اسمه : جون أوف كابوا John of Capua (۱) ،

وهناك الترجمة الانجليزيه التي نشرها تو ماس نورث Thomas North عام ١٥٧٠ بعنو ان , الفلسفة الحلقية لدوني . .

وهناك الترجمة الفرنسية التي ظهرت عام ١٦٤٤ بعنوان ، خرافات بلباى» Fables de Pilbay، وهي المأخوذة عن أخرى فارسية اسمها (أنوار سهبلي و . ويقول صديقنا الاستاذ و جب ، إن لهذه الترجمة الفرنسيه أهمية خاصة و لانها كانت أول انصال لاوروبا الغربية بالادب الفارسي ، ولانها كانت أحد المصادر التي استق منها لافونتين قصصه المشهورة ، (٢) .

أما التراجم الفارسية الحديثة ، فنها ما هو خليق بأن يسمى تأليفاً ولا يسمى ترجمة ، ومن هذه التراجم حقيقة ما عبث بها أصحابها عبثاً بعدت به الشقة بينها وبين الترجمة العربية والنسخ المأخوذة عن هذه الترجمة ويظهر أن هؤلاء لم يكتفوا بذلك حتى استبدلوا باسم وكليلة دمنة ، أسهاء أخرى مخالفة : فسهاها أحدهم ، وهو الكاشني باسم وأنوار سييلى ، وسهاها آخر ، وهو أبو مفضل باسم وعيار دانش ، أو ، معيار العلم ، وأبتى قليل منهم على اسمها القديم ، رغم أنهم قاموا في الوقت نفسه بتغيير جوهرى في أكثر القصص .

 <sup>(</sup>١) انظر ( تراث الاسلام ) ، فصل الأدب تأليف الأستاذ جب ، وترجمة المؤلف س ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) تراث الاسلام ص ١٨٧.

ويطول بنا القول إن نحن أردنا أن نتتبع هذه القصص الهندية القديمة في رحلتها إلى أقطار الشرق والغرب ، ويطول علينا الطريق إن نحن رغبنا في أن نقف معها حيث وقفت في كل قطر على حدة من هذه الأقطار . فحسبنا إذن أن نعرف أن كتاب هذه القصص الهندية الفارسية القديمة \_ أو كتاب كليلة ودمنه \_ قد لتى من عناية الناس ما يلقه كتاب غيره في أي زمان ومكان . وحسبنا إذن أن نعرف أرب عالمأفر نسياهو « فكتور شومان » قد أحصى التراجمالتي ترجمت إليها تلك القصص فإذا هي لا تقل عن ثلاثين ترجمة (١) . حسبنا كل ذلك لنعرف أن النساس كانوا ولا يزالون يميلون كثيرا إلى فكاهاتها ، لنعرف أن النساس كانوا ولا يزالون يميلون كثيرا إلى فكاهاتها ، ويغذون أذهانهم بحكمتها . حتى غدت ويفيدون كثيراً من روايتها ، ويغذون أذهانهم بحكمتها . حتى غدت بلاد الله !

\* \* \*

### نظم كليلة ودمنه

Les Ouvrages Arabes par V. Chauvin 2ième partie P. 79.(١) وهو المصدر الذي نقلنا عنه التراجم الموضحة بالشجرة .

سيرة أنوشروان ، وسيرة أردشير ، وكتاب السندباد وكتاب مزدك ، وكتاب بلوهر وبوذاسف . ونظم ابان كذلك كتاب كليلة ودمنة ، وقيل إنه استغرق في نظمه ثلاثة أشهر كاملة ، ثم قدمه بعد تمامه « أربعة عشر ألف بيت » هدية إلى خالد البرمكى ، فأعطاه خالد عشرة آلاف دينار

وإن من كان دنى النفس يرضى من الأرفع بالأخس كثل الكلب الشتى البائس يفرح بالعظم العتيق اليابس وأن أهل الفضل لا يرضيهم شيء إذا ما كان لا يغنيهم وعلى الجلة فقد كان نظم إبان فيما يظهر سهلا منسجا مطاوعاً لناظم كل المطاوعة.

وفى «كشف الظنون» نظم ينسب إلى «سهل بن نوبخت» قيل إنه قدمه كذلك البحيي بن خالد البرمكي . ولكننا لم نعثر على شيء من هذا النظم.

وهناك النظم الذى نسب إلى « ابن الهبارية » وهو الشريف أبو يعلى محمد بن محمد بن صالح بد حمزه ـ ينتهى نسبه إلى عبد الله ابن عباس ، « وكان شاعراً مجيداً حسن المقاصد ، لكنهكان خبيث اللسان ، كثير الوقوع في الناس ، لا يكاد يسلم أحد من اسانه » .

وابن الهبارية هذا ، هو الذي نظم كذلك كتاب «الصادح والباغم» غظمه على أسلوب كليلةودمنة ، وربما كان من أظهر صفات هذا الشاعر خفة روحه ، ولطافة ذوقه ، وقدرته على النظم ، حتى لقد قيل إنه نظم كأيلة ودمنة في عشرة أيام فقط ا

وقد وصل إلينا هذا النظم كاملا أو كالكامل . وليس بينه وبين كتاب كليلة ودمنة نفسه خلاف إلا فى ترتيب الابواب , وإلا فى خلو النظم من مثل الرجل الخائف من الذئب، وهو أول الامثال في إباب الآسد والثور ، وخلوه من باب الحمام ومالك الحرين والثعلب ، ومن. بعض فقرات في سائر الأبواب الأخرى ، (١) .

ويذكر ابن الهبارية في مقدمة هذا النظم الذي سهاه ﴿ نَتَاتُحِ الفَطَنَةَ في نظم كليلة ودمنة ، أنه أهداه إلى أسعد ابن موسى في يوم النيروز ، ويظهر أن ابن الهبارية و فق فى نظمه توفيقاً أحسن به ، و فخرمن أجله فى متمدمة النظم على ﴿ أَبَانَ ﴾ . و مِن هذا النظم قول ابن الهبارية :

والمال مقصود لدى اللشام كالكلب إذ يقنع بالعظام والفاضل الكامل مثل الأسد يسمو على القدر البعيد الأمد

والكلب يرضى نفسه بكسرة والفيل لايرجو الغلام كسرة!

ومن الذين نظموا كايلة ودمنة من العرب ، محمد أو أحمد الجلال ... ويقول الأديب الذي نشركتاب , نتائج الفطنة , أنه رأى كذلك نسخة من نظم الجلال بمكتبة الآباء اليسوعيين في بيروت . ويقول إنه لايعرف من هو الجلال ، ولا في أي زمان عاش؟

ويذكر البارون ده ساسي أيضاً أنه وجــد اـكـتاب كليلة ودمنة

<sup>(</sup>١) الخار المقدمة التي كتبها ناشر كتاب « نتائج الفطنة في نظم كايلة ودمنة ».

نظما باسم , در الحكم فى أمثال الهند والعجم ، يشتمل على تسعة آلاف بيت من السبعر ، وعرف أن ناظمه هو عبد المنعم بن حصن (۱) . ويقول ده ساسى أنه لا يعرف فى أى عصر عاش عبد المنعم ، ولا السبب الذى من أجله نظم الكتاب ؟

وكما وجد من المسلمين من نظموا كليلة ودمنة بالعربية ، فكذلك وجد من الفرس من نظموه بالفارسية ، ومن يدرى لعله وجد منغير هؤلاء جميعاً من نظموه بغير هذه اللغات ؟

وهكذا اشتهر أمركايلة ودمنة ، ثم هكذاكان الحلف يرث عن السلف حرصاً على الكتاب وتقديراً وإجلالا لصاحبه .

<sup>(</sup>١) ويقال إن هذا النظم موجود الأن بالمـكتبة الملكية بفينا ــ وأن أحد المستشرةين قد اختصه ببحث قيم .

# الفص لالاسع

# مصرع ابن المقفع

نقرأ في كتب التاريخ أنه قد خرج على الخليفة المنصور عمه عبد الله أبن على ، وكان عبد الله منذ بداية الدولة العباسية واليباً على الشيام. بل إن عبد الله هو صاحب الفضــل الأكبر في سحق القوات الآخيرة الأمويين . ولهذا ولأسباب أخرى كان عبد الله يرى أنه أحق بالخلافة من ابن أخيه الذي كان مناه بها كما كان مناه بها من قبـــله السفاح، ولكن خيب المنصور ظن عمه . فغضب لذلك عمه وثار في وجهه فأراد المنصور أن يقتله بأبي مسلم \_ أو يقتل أبا مسلم بعمه \_ لأن أبو مسلم لقتال عبد الله وهزمه بحيلة هي أنه تظاهر بأنه منصرف إلى الشام وأن أمير المؤمنين قد ولاه عليها ـــ فجازت هذه الحيلة على جند عبد الله وقالوا لقائدهم ينبغى انا أن نرجع للدفاع عن أبنائنا وتركوا يذلك مكانهم فاحتل أبو مسلم هذا المكان ووقعت الواقعة ودارت الدائرة على عبد الله الذي فرإلى أخيه سلمان وهو إذ ذاك بالبصرة مع أخيه غيسي ن على وآوى الشقيقان أخاهما وخافا علمه وثبة ابن أخيهما ، وو ثبته شـديدة لايؤمن جانبها ، فطفقا يكاتبان المنصور في أن يؤمنهما على عمه عبد الله ، وأنفذ سلمان من ناحيته كاتبه عمر بن أبى حليمة فى ذلك الأمر إلى الخليفة ، ورضى الخليفة أن يعطيهم الأمان ثم أنفذ إليهم سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهاب وأمره أن يضيق عليهم حتى يشخصوا بعبد الله بن على إلى حضرته . وكان ابن المقفع فى ذلك الوقت يكتب لعيسى بن على ، ويقال إن عيسى أمره بكتابة الأمان لعبد الله . ويقال أيضاً إن ابن المقفع كتب الأمان وبالغ فى احتراسه من كل تأويل يقع عليه فيه ، وأسرف فى توكيد الأمان . فل يتهيأ لأبى جعفر المنصور إيقاع حيلة فيه الفرط احتياط ابن المقفع . وقيل إن الذى شق على أبى جعفر أن ابن المقفع قال على لسانه فى في ناخلامان . فسخة الأمان :

وإن أنا نلت عبد الله بن على أو أحداً بما أقدمه معه بصغير من المكروه أو كبير ، أو أوصلت إلى أحد منهم ضرراً سراً أو علانية على الوجوه والاسباب كلما تصريحاً أو كتابة أو بحيلة من الحيل ، فأنا نفى من محمد بن على بن عبد الله ، ومولود لغير رشدة ، وقد حل لجميع أمة محمد خلعى وحربى والبراءة منى ، ولا بيعة لى فى رقاب المسلمين ولا عهد ولا ذمة ، وقد وجب عليهم الخروج من طاعتى ، وإعانة من ناوأنى من جميع الخلق ولا موالاة بينى وبين أحد من المسلمين ، وهو متبرىء من الحول والقوه ، ومدع إن كان ، إنه كافر بحميع الاديان ولتى ربه على غير دين ولا شريعة ، محرم المأكل والملبس على الوجوه والاسباب كلها . وكتبت بخطى ولا نية لى سواه ولا يقبل الله منى إلا والوفاء به . . . (١)

<sup>(</sup>١) كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري تحت عنوان أيام المنصور .

والكتاب الأمان نسخ كثيرة أشد من هذه النسخة في اللهجة به ولعلك ترى معى أن الكتاب فيه إسراف وفيه إسفاف . وأن هذا وذاك لا يتفق وعزة الحلفاء وكرامة الحلفاء وخاصة من كان من هؤلاء جباراً شديد البطش كالمنصور . وأنا أفهم أن أعمام الحليفة كانوا يعرفون جيداً غدر ابن أخيهم ، ويحسبون حساباً عظيما اشره وميله إلى القتل ، لا تأخذه فيه رحمة ولا يعرف فيه قربى . وأنا أفهم أن يتشدد أعمام الحليفة في الأمان والكن لا إلى هذا الحد الذي يثير من النفوس حفائظها و يجرح عزتها وينال من كرامتها ويسلبها ميلها إلى الحير وإيثارها للعطف ورغبتها في نسيان الإساءة ا

ربما استقر فى أذهان المؤرخين أن (الأمان) وحده كان عدلة قتل ابن المقفع . واذلك بالغوا فى وصفده وأسر فوا فى حكايته ، وتزيدوا فى القول ، واستنسخوا من الأمان أشد النسخ إمعانا فى المبالغة . وعولوا على أكثرها تهويلا فى تصوير الخطورة التى تنسب إلى هذا الكتاب . وكثرت حول هذا الكتاب نفسه قصص وروايات أزعم أن أحدا من أدبائنا المعاصرين لو قرأها فى كتاب الجهشيارى وغيره من الكتب لاستطاع أن يقدم بها إلى المسرح العربى قصة تمثيلية رائعة !

مهما یکن من الأمر فقد قیل إن آبا جعفر المنصور قرأ کتاب الأمان فامتلات نفسه غیظاً وسأل عمن کتبه فقیل له ابن المقفع کاتب عیسی بن علی . فقال آبو جعفر , فما أحد یکفینیه ؟ , وکان سفیان ابن معاویة بن یزید یضطغن علی ابن المقفع أشیاء کثیرة :

فن هذه الأشياء ما أشرنا إليه من قصه المسيح الخويلدي الذي قيل إن ابن المقفع كان يكتب له قبل مجىء سفيان بن معاوية وهــو الذي أوغر صدره على ابن المقفع حين أخذ هذا جانب المسيح ضده . ومنها إن ابن المقفع كان يسأل سفيان عن الشيء بعد الشيء فإذا أجاب قال له ( أخطأت ! ) وضحك منه ، فلماكثر ذلك على سفيان غضب واشتد غيظه منه، و تال له ابن المقفع يوما , يا ابن المغتلمه والله ما اكتفت أمك برجال أهل العراق حتى تعدتهم إلى أهل الشام ١. . ومنها أنه كان لسفيان أنف كبير ، فكان إذا دخل عليه ابن المقفع قال : السلام عليكما : يعني بذلك سفيان وأنفة . وقال يوما لسفيان : ما تقول في شخص مات وخلف زوجا وزوجة أراد بذلك أن يسخر منه على مسمع من الناس ومرأى ، وقال سفيان يوما : ما ندمت على سكوت قط ، وكان ابن المقفع جالساً فقال : الخرس زين لك فكيف تندم عليه ؟ , ومن هذه الأشياء وأشباهها يقولون أنه قد اشتد عليه حنق سفيان وحقده ، فأضمر في نفسه أن يعمل على قتله إذا أمكنه من ذلك فرصة .

وسرعان ما حانت له تلك الفرصة التي كان ينتظرها فقد كانت حادثة الأمان. ثمماكاد يقول المنصور: , فما أحد يكفيه, وكانسفيان حاضراً حتى أجابه إلى ذلك وظفر منه بإذن في قتل ابن المقفع. ثم طفق يفكر في أبشع الطرق للفتك بهذا الغريم والنكاية به والنشني منه ومن سخريته اللاذعة ا

هذا أترك للجهشياري يحدثنا قليلا عن هذه المأساة الرائعة التي قتل

فيها صاحبنا فيقول: , إنه فى ذات يوم قال عيسى بن على لابن المقفع سر إلى سفيان فقل له كيت وكيت ﴿ فقال له : وجه معى إبراهيم بن جبلة بن مخرمة الكندى فأبي لا آمن سفيان . فقال: كلا انطلق إليه ولا تخف فإنه لم يكن ليعرضاك وهويعلم مكانك منى . فقال ابن المقفع عليه ، فإنى لم آته منذ قدمنا ، وأخاف أن يظن بى موجدة وعداوة فمضيا فجلسا في الديوان وجاء عمر بن جميل فجاس إليهما . فخرج غلام لسفيان فنظر إايهم ثم رجع ثم عاد فسار عمر بن جميل وقال له :يقول لك الأمير: ادخل الديوان فاجلس فيه ، فإذا انتصف النهار فمر بي . فقام فدخل الديوان وجاء الاذن لإبراهيم بن جبلة فدخل تم خرج ، فأذن لابن المقفع ، فلما دخل عدل به إلى مقصورة أخرى فيها رجلان أمرهما فجذباه . فقال إبراهيم اسفيان ائذن لابن المقفع . فدخل الآذن وخرج وقال قد انصرف . . ! ثم قال سفيان لإبراهم يخنى عليه الأمر ويضله. لا شك أنه (أى ابن المقفع) أعظم كبراً من أن يقم وقد أذنت لك قبله ، وما أشك فى أنه قد غضب ، ثم قام سفيان وقال لإبراهم لا تبرح مكانك . ودخل المقصورة ألتى فيها ابن المقفع فقال له حين رآه ، لقد وقعت والله ! فقال ابن المقفع : أنشدك الله أيهـا الأمير . فقال : أمى مغتلمة كما ذكرت إن لم أقتلك قتلة لم يقتل بها أحد قط! وأمر بتنور فأسجر ثم أمر بابن المقفع فقطع منه عضو ثم ألتى في التنور وابن المقفع ينظر حتى أتى على جميع جسده . ثم أطبق عليه

التنور وقال: والله يا ابن الزنديقة لأحرقنك بنـــار الدنيا قبل نار الآخرة (١)

وفرغ سفيان من قتله على هذه الصورة البشعة المتوحشة ، ثم عاد إلى إبراهيم بن جبلة فأخذ يحدثه ساعة حتى انصرف : وهو بالباب إذ لقيه غلام ابن المقفع فقال : ما فعل مولاى 1 فقال إبراهيم : أما رأيته ؟ قال : لا فقد دخل بعدك . قال : ما رأيته ! ثم قصد إبراهيم الرجوع إلى سفيان لولا أنه منع من ذلك . فشى وإلى جانبه غلام ابن المقفع يصيح بأعلى صوته ! قتل سفيان مولاى ! وظل على تلك الحال حتى دخل ومعه إبراهيم بن جبلة على عيسى بن على فأ نميا إليه الحبر ، فاضطرب عيسى بن على واهتم لهذا الحادث الجلل . وذلك في قصة فاضطرب عيسى بن على واهتم لهذا الحادث الجلل . وذلك في قصة المذكور فأنا لا أستطيع أن أسرد القصة كلها لا أدع منها شيئا ما .

فالقصة نفسها لا تعنى الباحث ولكنها تعنى المؤلف القصصى . وأنا إذن لا أكترث لموضوعها ولا أحققه ، ولكن أعبأ بما بمكن أن نصل إليه بطريقها من النتائج وأحفل بما تدلنا عليه القصة نفسها من دلالات:

ومن هذه النتائج التي نصل إليها أن ابن المقفع كان يعتزم جانب المعارضة الحفية ضد الحليفة المنصور . . . وليس شك في أن صاحبنا كان يائسا من أن يكون كاتبا في ديوان الحلافة . وأنه كان يكره رجال

<sup>(</sup>١)كتاب الوزراء والكتاب ص ١١٩٠

هذه الخلافة الجديدة ، يصانعهم ويحتملهم فكان ينتهز كل فرصة للتعريض بهم والتشهير بأعمالهم ليسخر منهم ويضحك منهم الناس ... كاليقين ــ أنه كان يتوقع نجاح عبد الله بن على عم المنصور ، ويمنى نفسه بظفر هذا الرجل بالخلافة . فلعل إذا ما تم له الظفر بها أن يدله إليه أخواه عيسي وسلمانويشيرا عليه بأن يتخذ ابن المقفع وزيراً له. وابن المقفع في ذلك يتأنر صديقه عبد الحميد بن يحيى الكاتب ، ويضع يكتب لمروان قبل أن يحظى بالخلافة 1 فلما ظفر بها مروان لم ينس أن يحرص على عبد الحميد ، وأنا أزعم أن ابن المقفع كان يتوقع أن ينال من أعمام المنصور ما ناله عبد الحميد من ذلك الخليفة الأموى . من أجل ذلك التزم جانب عيسى وسليمان وعبد الله يناضل دونهم ويدفع عن حقوقهم ويقول في نفسه : إن كان ولابد من أن تصير الخلافة إلى العباسيين فيرلى أن تصير إلى أحد أعمام المنصور من أن تصل إلى المنصور نفسه .

ومن الأمور التي تدانا عليها قصة (الأمان) أن المنصوركان رجلا ميكيافلي السياسة والحق أن حياة هذا الحنايفة و نخص بالذكر الجانب الحنى من هذه الحياة \_ تدل دلالة واضحة على نزعته ، و توضح للمؤرخين بجلاء كيف أصبحت الحلافة على أيدى العباسيين ملكا يستهان فيه بواجبات الدين والقرابه والأخلاق معا . ولا ينظر فيه إلا للمطامع المادية والأهواء السياسية ليس غير . ومهما يكن من أمر

قصة الأمان فالذي لا يحتمل شكا ولا يعوزنا إلى إثبات هو أن أعمام المنصورة احتاطواكثيراً في أمر عبد الله سواء أكان ذلك الاحتياط كلاميا بطريق المفاوضة أم كان كتابيا بطريق الأمان . وعلى رغم هذه الحيطة العظيمة والتوقى الشديد فإن الجهشياري يعود فيحدثنا كذلك أن المنصور دفع بعمه هذا إلى رجل \_ كان المنصور نفسه يبغضه أشد البغض واسمه عيسي بن موسى \_ وأمره سرا أن يقتله .

فدعا عيسى بن موسى بكاتبه يونس بن فدوة ، وقال له إن المنصور أمرنى سرأ أن أقتل عمه عبد الله . فقال له يونس : أنشدك الله ألا تفعل فإنه يريد أن يقتلك ، ويقتله ، لأنه أمرك بفتله سرآ و يجحدك إياه فى العلانية (١) فعمل عيسى بنصيحة كاتبه ولم يقتل عبدالله بن على وأما أبو جعفر فإنه دس إلى عمومته من أخبرهم بأن عيسى قتل أخاهم عبد الله . فأسر عوا إليه و دعا المنصور بعيسى على الفور ، فطالبوه بأخيهم وكادوا يقتلونه به ظلما لولا أنه أوقف الخليفة على الأمر وأعلمه بأخيهم وكادوا يقتلونه به ظلما لولا أنه أوقف الخليفة على الأمر وأعلمه بأنه لم يقتل عمه بالفعل . فاستحى المنصور من نفسه حين حبطت حيلته وظهرت خيانته 1 .

وفى تاريخ ابن الأثير: أنه لما عزل المنصور عمه سليمان عن البحرة اختنى عند حده أخوه عبد الله خوفاً من الحليفة. وفيلغ ذلك المنصور فأرسل سليمان وعيسى في إشخاص عبد الله وأعطاهما الأمان له فخرج سليمان وعيسى بعبد الله حتى قدم المنصور. فأذن لسليمان وعيسى بعبد الله حتى قدم المنصور. فأذن لسليمان وعيسى فدخلا عليه وسألاه الإذن لعبد الله ، فأجابهما في ذلك وكان

<sup>(</sup>١)كتاب الوزراء والكناب ص ١٤٦ .

قد هيأ له مكاناً فى قصره \_ ونهض المنصور وقال السليمان وعيسي خذا عبد الله معكما \_ فلما خرجا لم يجداه . وأخذ عبد الله بن على وسجن ثم قتل فى السجن ! » (١).

ومن الغريب أن الشبه عظيم بين هذه الرواية الأخيرة في قتل عبد الله بن وبين الرواية التي ساقها إلينا الجهشياري في قتل ابن المقفع والحق أن هذه المؤامرات التي كشرت في أيام المنصور من شأنها أن تبعث على الدهشة وأن تثير خيال العامة والحاصة وأن تمكن هؤلاء وأوائك من خلق القصص الكثيرة والروايات المعقدة \_ ومن يدري لعل المؤرخين أخذوا بتلك القصص والروايات \_ ومن بينها قصة الأمان التي نحن بصددها الآن \_ وحملهم على الآخذ بها أن هذا الكتاب نفسه وهو كتاب الأمان ربما كان السبب المباشر لقتل ابن المقفع .

والواقع أنه كانت هناك أسباب كثيرة لقتل ابن المقفع ـ لا يبعد أن يكون كتاب الأمان واحداً منها \_ ولكنى أستبعد أن يكون هذا الكتاب هو ما تذرع به المنصور في قتل الرجل.

فعندى أن المنصور لم يتذرع بكتاب الأمان فى قتل الرجل و لكنه حين أراد قتله إنما تذرع بسبب و احد قبل كل شيء هو الزندقة أو هو شهرة ابن المقفع بهذه الصفة ، وأنا أرجح أنه كان للزندقة فى ذلك الوقت معنى فوق المعنى الذي نفهمه الآن منها . أرجح أنه كان لها معنى الخروج على السلطة القائمة معا ، فربما كان للمنان ومعنى الخروج على السلطة القائمة معا ، فربما كان

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن الأثير حوادث سنة ١٣ .

لها معنى ( الحنيانة العظمى ) وهى الكلمة التى كان يقتل بسببها فى العصور الوسطى كل من كان يتهم بها ، مهما كانت قرابته عظيمة من الملك ، ومهما كان نفوذه قوياً فى البلاط . نعم كان للزندقة معنى الحروج على الحكومة ، وكان الزنادقة فى نظر الحكومة مصدر شر عظيم لها. وكان الخلفاء العباسيون يراقبون حركة الزندقة مراقبة شديدة لا تعرف اللين وكانوا يأتون أفعالا قريبة الشبه بما كانت تفعله حكومة الرومان قد يما فى عهد قسطنطين وغيره من الأباطرة الرومانيين . حين كان هؤلاء فى عهد قسطنطين وغيره من الأباطرة الرومانيين . حين كان هؤلاء ينفون الهراطقة من المدن ، وكانوا يحرقون كتبهم و يحرمون على ينفون الهراطقة من المدن ، وكانوا يحرقون كتبهم و يحرمون على الناس معاملتهم ولا يقبلون منهم أن يتطوعوا فى الجيش .

قد تقول: وإذا كان ابن المقفع مشهورا بالزندقة التي كانت تحمل كل هذا المعنى فلماذا يقتله المنصور غدرا و بطريق المؤامرة؟ وكار يكنى أن يتذرع مهذه التهمة الكبرى فيفتله جهراً و بعلم من الناس جميعا وأقول: أننى أرجح أن المنصور إنما قتل صاحبنا بصورة أدنى إلى الصراحة وأننى من أجـــل ذلك أرى فى قصة الأمان أسطورة أو كالأسطورة . ولا أفهمها إلا بأيسر مما فهمها الناس . ولا أصدق منها كالأسطورة . ولا أفهمها إلا بأيسر مما فهمها الناس . ولا أصدق منها كل مما أضافه الناس ، وغاية القول عندى أن المنصور فكر فى التخلص من أعمامه ومن الذين يلوذون بأعمامه ، فتحقق له ذلك فى عمه عبدالله كا تحقق له ذلك فى عمه عبدالله ابن المقفع .

وإذن فالزندقة ــ كانت من أسباب قتل الرجل ــ بل أزعم أنها كانت السبب الذي تذرع به المنصور في قتله . ولا تقل إني حريص على أن أثبت لك زندقة ابن المقفع . وأننى لذلك أرى قتله شاهداً على هذه الزندقة ، فلقد كان يكنى الخليفة أن يذكر عنده وجل بالزندقة حتى يعمد إلى قتله ولو لم يكن زنديتا فى حقيقته . وابن المقفع رجل فارسى يسخر من العرب ، وهو فى الوقت نفسه لا ينسى أن يديع فى الناس شيئاً من أخبار أجداده من الفرس وديانتهم \_ كا سنرى بعد وهو لهذه الأسباب كلهاكان رجلا محسداً كثير الأعداء ، ولابد لهؤلاء جميعا أن يكونوا وشوا به ، وأن تكون التهمة التى يلصقونها به أولا هى تهمة الزندقه .

ولعل من الأسباب التى قتلت الرجل \_ رسالة كتبها توشك أن تكون برنامج ثورة موجهة إلى المنصور وهى , رسالة الصحابة , وسيأتى بعد تفصيلها . وبقول أستاذنا طه حسين (١) إنها وحدها السبب في قتل ابن المقفع ، وفي هذه الرسالة نجد تشريعًا جديدا من عمل الكاتب يقترحه على الخليفة ليعمل به في أمور شتى كان أهمها أمر القضاء الذي كثرت فيه الأقوال وأصبحت بسببه الدماء مباحة مرة وكان من حقها أن تجدر وكان من حقها أن تجدر ألى غير ذلك مما سنعرفه من المقترحات الخطيرة التي كانت حقاً بمثابة ثورة عظيمة قام بها الكاتب ضد النظم القائمة ووجه فيها الكلام إلى هذا الخليفة الطاغية .

وربما كان من الأسباب التي قتلت الرجل كتاب «كليله ودمنه»

<sup>(</sup>۱) وذلك في محاضراته التي جمعت بعد كتابه (من حديث الشعر والنشر) المرأ من هذا الـكتاب س ۲۰ وما بعدها .

فقدكان ضحايا المنصوركثيرون جدآ قتلهم الخليفة بالظنة وتذرع في قتلهم بتهمة الزندقة . ولا يبعد مطلقاً أن يكور. ابن المقفع شاعراً بموقفه من الخليفة ، محدثاً نفسه بأن اليوم الذي يفكر فيه الخليفة في القضاء عليه قريب ، فتخيل نفسه واقفاً من هذا الخليفة موقف بيدبا من دبشليم الملك . ومن يدرى العل ابن المقفع لم يجد طريقة يصلح بها من اعرجاج الخليفة ويتشني لنفسه بها \_ إلا أن ينقل إلى الناسكتاب كليلة ودمنة وهو يرجى أن يقرأه الخليفة فيعدل عن غيه وأن يقرأه غيره فيتسلى بلهوه ، وأكبر الظن أن هذا هو الفرض الرابع الذي لم يصرح به فى مقدمة كتابه (فأول) هذه الأغراض الأربعه ما قصد فيه إلى وضعه على أاسنة البهاتم غير الناطقة ليسارع إلى قراءته أهــــل الهزل (وثانيها) إظهار خيالات الحيوانات بصنوف الأصباغ والآلوان ليكون أنساً لقلوب الملوك، ويكون حرصهم عليه أشد للنزهة في تلك الصور (وثالثها) أن يكون على هذه الصورة فيكثر بذلك إنتساخه ولا يبطل فيخلق على مرور الأيام لينتفع بذلك المصـــور والناسك أبدآ (ورابعها) وهو الأقصى وذلك مخصوص بالفيلسوف خاصة ! وهنا سكت ابن المقفع عن بيان هذا الغرض الآخير الذي وصفه بأنه الاقصى والذي كان لا يشك في أن المنصور سيفهمه ولا يغيب عن فطنته .

وعلى هذا النحو يستطيع الباحثون أن يذهبوا في تعليل مقتله مذاهب شتى وأن يضيفوا إلى تلك الاسباب كلها أسباباً أخرى . كأن يذكروا حقد الكتاب في زمانه عليه انبوغه وتفوقه ، وكأن يذكروا

ماكان يقابل به ابن المقفع من الإكرام والإعظام عند بعض الأمراء وماكان يعامل به من الحسني عند بعضهم الآخر .

ونستطيع نحن أن نوجز هذا كله فنقول إن الذي قتل ابن المقفع هو أنه لم يكن شخصاً غير ابن المقفع ؟ ولا تعجب من ذلك ، فالرجل كان في حقيقته عدواً للعرب وللعصبية العربية ، مخلصاً للفرس وللعصبية الفارسية ، فكان لابد له من أن يكون في موقف عدائي للحكومة القائمة مادام رؤساؤها من الحلفاء الذين يحتفظون بشيء من الهوى العربي أو ينتسبون إلى أجداد من العرب ، والعرب في رأى هذا الكاتب قوم لا يستحقون هذا السلطان . وايسوا أهلاكالفرس لهذه العظمة والمجد . وسترى لذلك عند كلامنا على أخلاق الرجل أنه كان شديد السخرية من العرب والتنقص لهم ، وأنه يعتبر لذلك رأساً من رءوس الشعوبية أو أصلا من أصول هذه الحركة التي كان من أغراضها النيل من العرب أو أصلا من أصول هذه الحركة التي كان من أغراضها النيل من العرب الأنهم عرب والاشادة بالفرس لانهم فرس .

لا نستطيع أن نقول إذن أن سبباً واحداً فقط من تلك الأسباب كلما أدى إلى قتله لأنها اشتركت كلما في ذلك . وغاية القول أن السبب الظاهر في قتله ربما كان قصة الأمان . ولا ينفى ذلك أن الحليفة حين عمد إلى قتله إنما تذرع بتهمة الزندقة .

ولكن متى كان قتل ابن المقفع ؟ لا نستطيع أن نجيب عن هذا ، فيقال إن ذلك وقع بين العام الثانى والأربعين بعد المائة والعام الخامس والأربعين بعد المائة للهجرة . ففى ذلك خلاف بين أصحاب الروايات ، ومهما يكن من شيء فابن المقفع كان رجلا نشيطا بعيد الصوت قد

أوشك أن يختلط بخيال الناس جميعاً في عصره و بعد عصره حتى انقسم الناس فيه فرقاً وطوائف: طائفة تعجب به وتؤلف الأساطير حوله، وأخرى تذمه وتحقد عليه، وعلى رأس هذه الطائفة الأخيرة يكون المتعصبون من رجال الدين الذين يرون أنه قد نال من شعورهم مرة بإلحاده و زندقتـــه، وأخرى بتشريعه وقوانينه، كما سيظهر ذلك في ورساله الصحابة ، التي أشرنا إليها إن شاء الله.

أما نحن فنعتقد فيه الحير والشر ونرى فيه رجلا مثقفاً مستنيراً واسع العقل ، يصدر في كل أعماله عن فكرة أو مبدأ . ولهذه الاخلاق التي يمتاز بها ابن المقفع علة وضحناها في الفصل الذي تعرضنا فيه الأخلاقه .

# خاتم المحتر في الأثر الأدبي لابن المقنع

مضى العصر الأموى ، ومضت معه الثقافة العربية الحالصة ، وكما نت هذه الثقافة إذ ذاك مزاجاً من القرآن والحديث ، ومن النحو واللغة ، ومن الشعر والأنساب ، ومن الأخبار والنوادر ، ومن بعض السير والتواريخ . وهي ثقافة \_ كما ترى \_ بسيطة غير معتمدة ، بل هي تدل على أن الامة العربية كما نت بين طريقين : طريق بداوة وسذاجة قد مضى ، وطريق علوم وحصارة قد أقبل . وكمان العصر الأموى نفسه كمان قنطرة عبرت عليها الامة العربية من طور السهولة والفطرة إلى طور النضوج والتعقيد .

من أجل ذلك كانت \_ ولم تزل \_ هذه الثقافة العربية الخالصة حبيبة إلى القلوب ، كما كانت هذه الثقافة نفسها ولم تزل ضرورية لتكوين الأدب ، وأى أديب لم يأخذه جمال البداوة فى هذا النوع من الأدب العربي الحااص ؟ بل أى أديب حرص على أن يصل بينه وبين الناس دون أن يتخرج فى أول أمره على هذه الثقافة العربية البحتة ، فتعلمه كيف يعبر ، وتعلمه كيف يؤثر ، وتواتيه بما يشاء !

وابن المقفع من أو لئك الذين حرصوا على أن يصلوا بينهم وبين الناس عن طريق الكتابة . فاتصل اتصالاً قوياً بالثقافة العربية التي أخذها \_ كما رأينا \_ عن آل الاهتم ، وعن الاعراب الوافدين من. البادية ، وعن العلماء والادباء الذين عرفهم إذ ذاك .

وسرعان ما صحت سليقته ، وسلمت له الثقافة العربية التي تعوزه ، وظهر ظهورا واضحا في الميدان الأدبى ، شأنه في ذلك شأن غيره من أدباء الموالى وعلمائهم بوجه عام . وكان هؤلاء يأخذون اللغة العربية من معينها ، ويستقون الأدب العربى من مصادره . فكان لا يقع لهم من الحظأ ما وقع للعرب الذين هم أصحاب هذه اللغة !

تيل لبشار, ليس لأحد من شعراء العرب شعر إلا وقد قال فيه شيئاً استنسكرته العرب من ألفاظهم وشك فيه ، وأنه ايس في شعرك مايشك فيه . قال : ومن أين يأتيني الخطأ ؟ وقد وادت هنا ، ونشأت في حجور ثمانين شيخاً من فصحاء بني عقيل ، ما فيهم أحد يعرف كلمة من الخطأ ، (۱) .

وهذا الذي يقال في بشار ، يصح أن يقال مثله في ابن المقفع . بل هذا الذي قيل في الموالى بوجه عام ، هو وحده الذي جعلنا نوضح فكرة الفن الذي نشأ بينهما وهو , فن الكتابة ،

ألم أقل إن أسلوب ابن المقفع هو أسلوب الحديث الممتاز؟ والحديث الممتاز لا يكون إلا خطابة أو جدلا ومناظرة . ومع ذلك فالفرق عظيم بين هاتين : فلغه الحطابة أميل إلى الإيجاز ، ولغة المناظرة والجدل أميل إلى الإيماب ، وأثر الأولى واضح في كاتب كابن المقفع، وأثر الثانية أوضح في رجل كالجاحظ .

من أجل ذلك وصف أسلوب الجاحظ بالإطاله والإيضاح اللذين.

<sup>(</sup>١) الأغانى ج ٣ ص ٢٦.

كانا يأتيانه من رغبته فى توليد المعانى ، كما كانا يأتيانه من أنه رجل جدل ومناظرة ولجاج واستقصاء . فلقد كان الجاحظ من زعماء المعتزلة والمعتزلة كانوا حزب الدولة ، والدولة كانت تشجع هذا الحزب الذى تولى أمر الرد على الفرق الدينية المتناحرة إذ ذاك .

أما فن ابن المقفع فلم يكن بهذه المرونة ، ولاكان يعرف هذه الإطالة بل هو أدنى إلى الايجاز: فيه احتفاء كثير بالمعنى ، وفيه عناية باختبار اللفظ ، لا يتكلف فيه سجعاً ، ولا يعرف فيه زينة ، ولا يكثر فيه المؤونة ولذا أقبل عليه الناس .

و بقى الناس على هذه الحالة إلى عصر الجاحظ ، فلما أتى الجاحظ لم يكن من السهل عليه أن يصرف عنايتهم إلى أسلوبه الجديد دون أن يتعب تعباً ظاهراً في إحداث تغيير جديد في ذوقهم الادبى.

وظل أسلوب ابن المقفع رمزاً للكتابة , الكلاسيكية ، القديمة ، وفي الناس طائفة تحن أبداً إلى القديم والقدماء .

\_\_ ومن أجل ذلك بتى أسلوبه مثلا يحتذى فى البلاغة العربية ، وبقيت كتبه معينا يستق منه الكتاب والشعراء على السواء . واستطاعت آداب ابن المقفع أن تغذى عصوراً طويلة من عصور الأدب العربى ، وعاش الادباء قرونا على تلك الثروة الهائلة ، وتلك الثروة نفسها كالبتر \_ كلما احتفره الواردون وجدوا فيه ماء صافيا \_ أطفأوا منه ظمأهم ، وشفوا منه غليلهم ، وتكاثر عليه غيرهم \_ والمورد العذب كثير الزحام!

فأما « الشعراء » ، فمنهم من ظفر بآداب ابن المقفع فنظم بعضما ،

وكمآنه أراد أن يقوم على درسها ومعرفتها ، فأخذته بسحرها وجمالها ، فلم يكفه أن عرفها واستوعبها ، حتى أحب فأخرجها فى هذه الاثواب. وكان من هؤلاء , أبان بن عبد الحميد اللاحتى ، الذى نعتبره من أخلص تلاميذ ابن المقفع \_ تربطهما جنسية واحدة ، ويتفقان فى نزعة واحدة ، ويجمعهما غرض واحد ، وهو إعلاء كلمة الفرس .

وقد رأيت أنه نظم وكليلة ودمنة ، ورأيت أنه نظم كتاب ومزدك ، ثم قيل إنه نظم «سيرة أردشير » ، ولا نعرف لمن تنسب هذه السيرة \_ بل لا نعرف شيئا عن هذه الاخيرة \_ ولو أنها لاتخرج عن كونها كتابا \_ كا قلنا \_ في تاريخ هذا الملك .

ومن الشعراء من انتفعوا بآداب ابن المقفع بطریقة أخرى ، وهی أنهم كانوا یعمدون إلی كتبه ، یأخذون ما شاءوا من حكمتها ، ویزینون أشعارهم بعبارتها ، بل إن منهم من كان لا یفعل أكثر من أن یصوغ هذه الحسكم نفسها فی أسلوب شعری لا نثری .

ومن هؤلاء \_ مثلا \_ شاعر عربی تغلبی اسمه (کلثوم ابن عمرو أبن أيوب)، وكان مشهوراً (بالعتابی)، وكان العتابی هـذا مثقفا بالثقافة الفارسية، وكان فيما يظهر كثير الاطلاع في آداب ابن المقفع بنوع خاص. وظهر أثر ذلك في نظمه و نثره على السواء.

بل ربماكان من أو لئك الشعراء الذين تأثروا بحكم ابن المقفع أيضاً ( أبو العتاهية ) و ( صالح بن عبد القدوس ) و من إليهما من شعرا. الزهد والتصوف . فهما قيل في الحكم المنسوبة إلى هؤلاء ، فلا مرا. في أن أكثرها مأخوذ من كتب ابن المقفع بالذات .

وأما «الكتاب » وجميعهم يدينون بزعامة ابن المقفع ، فتأثيره فهم واضح لا يحتاج إلى بيان . وابن المقفع هو وحده الذي أدرك عصر الانتقال من الدولة الأموية إلى الدولة العباسية ، هو وحده الذي شعر يومئذ بحاجة هذه الدولة الناشئة إلى ثقافة أخرى غير الثقافة التي شايعتها الدولة الزائلة \_ ونعني بها الثقافة العربية ، ثم هو من الذين شرعوا للكتاب يومئذ شرعة جديرة \_ هي الأخذ بثقافات كثيرة ، وعدم الاكتفاء با اثقافة العربية البسيطة \_ تلك الثقافة التي كان يكتني بها \_ أوببعضها \_ الشعراء في ذلك الوقت ، ثم كان هو أسبق الكتاب جميعاً إلى الآداب الفارسية ، يأخذها من منابعها الأصلية ، ويكتبها لحم بطريقة تثير اهتامهم وتدعو إلى إعجابهم وتضطرهم إلى العناية العظمي بهذه الآداب .

فأبان، والجاحظ، وأبن قتيبة، وأبن عبدربه، والطرطوشى، وأبن حزم. والنويرى: كل هؤلاء وغيرهم قرأواكتب أبن المقفع وكلهم كان لهذأ الكاتب أثر في مؤلفاتهم ايس إلى انكاره من سبيل.

أما , أبان , فقلما تعرف شيئا لم يكن قد أخذه عن أستاذه كاعلمنا. وأما , الجاحظ , فقد كان معجبا بهذه الشخصية ، حاقد اعليها ، فهو معجب بها لأنها غذته ، وهو حاقد عليها لأنه كثيرا ما تعرض لنقدها ، ولم يستطع أن يصرف الناس عنها إلا بعد تعب شديد .

وأما , ابن قتيبة , و , ابن عبد ربه , فتمد أوشكت أن تـكون آثارهما صورة مكبرة من آداب ابن المقفع ، بل أوشكت أن تـكون آثارهما ظلا لأدبيه الصغير والـكبير :

أليس قد كان ابن المقفع يعرض مثلا للسكلام عن والسلطان وأو والإخوان والمنطان والمنطان والإخوان والمنطان والمنطب المنافع والمنطب والمنطب

وهل فعل ابن قتيبة وابن عبد ربه شيئًا أكثر من ذلك ؟ أظن لا، والك أن تقارن بين ماكتبه هذان فى , عيون الاخبار , و , العقد الفريد , وبين ماكتبه ابن المتفع فى الادبين الكبير والصغير وخاصة فى الموضوعات التى اشترك الثلائة فى تناولها \_ فستجد هذين الكاتبين متأثر بن تأثراً واضحاً بطريقة استاذهما عبد الله بن المقفع .

وقل مثل ذلك في وسراج الملوك وللطرطوشي و ونهاية الأرب وللنويري و وكلات في الأخلاق ولابن حزم وربما كان أثر البن المقفع أوضح في الطرطوشي منه في الآخرين وذلك بالرغم من أنه كان لا يذكر اسم صاحبنا حتى في العبارات التي ينقلها عنه نقلا لا تصرف فيه ، ومثلها قوله : وقال حكاء العرب والعجم : مثل مضار السلطان في جنب منافعه مثل الغيث الذي هو سقيا الله تعالى وبركات الساء وحياة الارض ومن عليها . وقد يتأذى به المسافر ويتداعي له البنيان . . . وإلى آخر هذه العبارة التي صرح ابن قتيبه أنه نقلها عن اليتيمة (١) .

وإن تنس لا تنسى تأثير كتابه «كليله و دمنه» فلم يكتف الأدباء بنظمه وتسهيله ، حتى رأيناهم يتسابقون إلى النسج على منواله .

<sup>(</sup>١) تجد هذه العبارة في سراج الملوك ص ٢٤ وفي عيون الأخبار ج ١ ص ٣ .

والذين قاموا بمحاكاته كثيرون نذكر منهم على وجه التمثيل: سهل بن هرون فى كتابه (عفراء وثعلة). وابن الهبارية فى كتابه (الصادح والباغم).

وعبد المؤمن بن الحسن الصاغانى فى كتابه ( دور الحـكم فى أمثال الهند والعجم ) .

وشمس الدين أبو عبد الله محمد بن ظفر المسكى النحوى الصقال المتوفى سنة .٠٠ ل كتابه «سلوان المطاع فى عدوان الاتباع» . وشهاب الدين « أحمد الابشيهى فى كتابه » المستطرف فى كل فن مستظرف .

وشهاب الدين الدمشتى المعروف « بعربشاه » فى كتابه « فاكهة الحلفا ومفاكهة الظرفا » .

وأبو العلاء المعرى الذى قال عنه صاحب كشف الظنون إنه ألف كتاباً أسمه «القائف» على لسان كليله ودمنه وقع فى ستين كراسة ولم يكن قد تم ! (١) .

وأخيراً \_\_ يقال أن من الأشياء التي نسجت على مثال كليلة ودمنه رسالة من رسائل , اخوان الصفا , \_ هي الثانية من قسم الطبيعيات، واسمها رسالة , الحيوان , (٢) .

<sup>(</sup>١) ويقال إن للقائف تفسيرا اسمه « المنار » ولكن الباحثين لم يعشروا لا على القائف ولا على المنار .

<sup>(</sup>۲) وهى رسالة تتضمن شكوى الحيه ان من الانسان وكتبت لها مقدمة قيل إنها تطور الحيوان من النبات والنبات من الجماد على نحو يذكر بنظرية داروين فى النشوء والارتقاء . وتقع هذه الرسالة فى مائتى صفحة .

ويقولون إن الأدب العربي بالقياس إلى الآداب الأجنبية يعوزه والقصص ، والواقع أننا ندهش اذلك ، ونعجب كيف أن أدبنا العربي مقصر من هذه الناحية ، وكان خليقاً به أن يكون أسبق الآداب جميعها إلى تأليف القصة بالمعنى الصحيح .

فهؤلاء السابقون الأولون من كتاب هـذا الأدب تبشر آثارهم بظهور فن القصة . والقصة نفسها لا تعوزها الحوادث التي تتألف منها في كل زمان ومكان .

وليس شك فى أن ابن المقفع فى كتابه , كليلة ودمنة ، كان أول الذين فتحوا للناس باب ,القصص، ، ثم تبعه كثيرون غيره لم يتقدموا بالقصة نفسها مع الأسف إلى أبعد من الحد الذى وصل إليه .

ونحن نعلم أن القصة \_ قبل ابن المقفع \_ لم تـكن مجهولة جهلاً تما . فقد و جدنالها ظلا في الأدب الجاهلي شموجدناها ظاهرة بوضوح في القرآن الـكريم .

أما الأدب الجاهلي فمنه قصة على السان الأرنب والضب زعموا فيها ، أن الأرنب التقطت تمرة ، فاختلسها الشعلب فأكلها ، فانطلقا إلى الضب , فقالت الأرنب يا أبا الحصين ، قال : سميعاً دعوت . قالت : أخرج إلينا . قال : قالت : أخرج إلينا . قال : قالت نختصم إليك . قال : عادلا حكمتها . قالت : أخرج إلينا . قال : في بيته يؤتي الحكم . قالت : إنى وجدت تمرة . قال : حلوة فكليها قالت : فاختلسها الشعلب . قال : لنفسه بغى الخير . قالت فلطمته . قال : محقك أخذت ، قالت : فلطمني . قال حر انتصر . قالت : فاقض بيننا : قال : لقد قضيت . فذهبت أقواله مثلا ، ا

أرأيت إلى هذه القصه الطريفة كيف وضحت العصر الجاهلي في كل شيء ؟ أرأيت إلى هذه القصة الصغيرة كيف يمكن أن تـكون صورة صادقة ألمت من العصر الجاهلي بكل شيء ؟ أنا لا أعرف نثراً جاهلياً أصدق من هذه القصة في التعبير عن بيئة العربية ، والعالمية العربية ، والحالمية العربية ، والحالمية العربية ، والحالمية العربية ، والحالمية العربية ،

وأما القرآن الكريم فقد شفل القصص حيزاً كبيراً من أجزائه بل إن من هذه القصص ما جاء على ألسنة الحيوان . وذلك مثل قوله تعالى «حتى إذا أتوا على وادى النمل ، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليان وجنوده وهم لا يشعرون . فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ».

ولكن مهما قيل أن القصة وجدت قبل ابن المقفع ، فلاشك فى أنه كان أسبق أنه كان أول الذين فتحوا للناس بابها ، ولا شك فى أنه كان أسبق الكتاب إلى الإكثار من قولها ، ولا شك أيضاً فى أن هذه القصص الهندية المعروفة تركت أثرها فى الحيال الإسلامى ، كا تركت من قبل أثرها فى الحيال الإسلامى ، كا تركت من قبل أثرها فى الحيال الفارسى .

أما أثرها في الحيال الفارسي فلأنك تترأ في كتاب وعيون الأخبار، قصه ينقلها ابن قتيبة عن كتاب وسير العجم». وتدهش كيف أن الهذه القصة شبها قوياً جدا بباب «البوم والغربان» في كتاب كليلة ودمنه وهو الباب الذي علمت أنه لا شك هندي لا فارسي . يقول دبشليم الملك ابيدبا الفيلسوف:

 قد سمعت مثل إخوان الصفا وتعاونهم ، فاضرب لى مثل العدو الذي لاينبغي أن يغتر به ، وإن أظهر تضرعاً وملقاً . قال الفيلسوف : من اغتر بالعدو الذي لم يزل عدواً أصابه ما أصاب البوم من الغربان، شم يأخذ في الحديث حتى يصل إلى قصة الغراب الذي قدم نفسه لملك الغربان، لينتف الملك ريشه، ويطرحه في أصل شجرة، حتى يمر عليه البوم، فيعمل على خدعها، ويسوقها بحيلته إلى الهلاك. وهذا كله في قصة شبيهة كل الشبه \_ كما قلنا \_ بالقصة التي أوردها ابن قتيبة حيث يقول: «وقرأت في كتاب سـير العجم أن فيروز بن يزدجرد بن بهرام لما ملك سار بجنوده نحو خراسان ليغزو ـــ أخشنوار ــ فلما انتهى إلى بلاده اشتد رعب أخشنو ار منه وحقده له ، فناظر أصحابه ووزراءه في أمره. فقال له رجل منهم: أعطني موثقاً وعهداً تطمثن إليه نفسي أن تكفيني أهلي وولدي وتحسن إليهم، وتخلفني فيهم، ثم اقطع يدى ورجــلى ، وألقنى على طريق فــيروز ، حتى يمر بى هو وأصحابه؛ فاكفيك مؤونتهم، وأورطهم مورطاً تكون فيه هلكتهم. فقال له ــ أخشنوار ــ وما الذي تنتفع به من سلامتنا وصلاح حالنـا إذا أنت قد هلـكت ولم تشركنا في ذلك؟ وَال : إنى قد بلغت ماكنت أحب أن أبلغه من الدنيا . وأنا موقن بأن الموت لابد منه ، وإن تأخر أياماً قلائل، وأحب أن أختم عمرى بأفضل ما تختم به الأعمار من النصيحة لإخواني والنكاية في عدوي . فيشرف بذلك عقبي ، وأصيب سعادة وحظوة فيما أمامي . ففعل به ذلك ، وأمر به هَأَ لَتِي حَيْثُ وَصَفَ لَهُ . . »

ذلك إذن مثل من أمثلة تأثر الحيال الفارسي بالقصص الهندية . مم إن هذه القصص الهندية نفسها قد أثرت كما قلت لك أيضاً في الحيال الإسلامي .

أليس قد ألف هذا الخيال الإسلامى قصة «الزباء» ؟ وأنت تعلم أن من أشخاص هذه القصة ملكا هو «جذية الأبرس» وإلى جانبه رجل ذو حيلة ودهاء هو «قصير بن سعد اللخمى» وأن هذا الأخير جدع أنفه وأتلف جسمه ، وفعل بنفسه الأفاعيل \_ وهذا كله على محو يذكرنا مالقصتين الهندية وألفارسية اللتين رويتهما لك الآن ؟

وإذن فالصلة قوية بين , قصة الزباء , عند المسلمين و , قصة فيروز , عند الفرس و , قصة البوم والغربان , عند الهند . وإذن فالحيال الإسلامي الذي فاته أن يتأثر بالاساطير اليونانية \_ كا قلنا \_ لأن هذه الأساطير وثنية في جوهرها \_ كان لابد له من أن يتأثر بالحيالين الهندي والفارسي على هذا النحو ، وكان يجب أن يكون تأثر المسلمين عظيما بهذين الحيالين . وكان يجب أن يكون من آثار ذلك غنى في الأدب شعره و نثره على السواء .

واكن ترى ما الذى صرف المسلمين عن ميــدان القصص ؟ ومن الذى يصح أن يقع عليه اللوم فى ذلك ؟

ليس هنا موضع الإجابة عن هذا السؤال ، ولو أن الإجابة عنه يسيرة كل اليسر . لا أقول إننا نجدها في طبيعة اللغة العربية نفسها \_\_ فأصف هذه اللغة بسعة مادتها وكثرة اشتقاقاتها \_\_ وأقول إنها إذن لغة ألفاظ وتأنق ليس غير . وإنما أجد الجواب عن سؤالي هذا في أدباء العربية أنفسهم ، فهم وحدهم الملومون في هذا التقصير . وهم

وحدهم الذين صرفوا همتهم إلى الألفاظ دون المعنى ، وحصروا جهودهم فالشكل دون الموضوع ، فجاءت كتاباتهم تغلب عليها الزينة والزخرف. وكان خليقاً بهم أن يتجهوا إلى تنويع الموضوع وتجديده كما اتجهوا إلى توايد الألفاظ وتحسينها.

ويكينى أن تذكر «المقامة » العربية . ويكنى أن تعلم أنها كانت فوق القصص الهندية والفارسية \_ تصلح أن تكون نواة أخرى للقصة الإسلامية \_ لولا أن أوجبت التقاليد العربية على هذه المقامة أن تكون نثراً مشتملا على ألفاظ مسجوعة ، ومفردات لغوية توشك أن تكون مجهولة ، على حين أن موضوع «المقامة » نفسه كان شيئاً تافها ، يدل على أنه لم يحظ من المؤلف بشيء كثير أو قليل من العناية أو التفكير!

وإذا كان الأدب الأوروبي قد استفاد كثيراً من اتصاله بالآداب الإسلامية، وإذا كان خير ما أفاده هذا الأدب الأوروبي من آدابنا هو ما كان موضوعه القصص الخرافية (1)، وإذا كانت هذه القصص نفسها قد ألهمت كثيرين منأدباء أوروبا في العصورالوسطى وبعدها. وأوحت إليهم بكثير من القصص التي كانت تؤلف الأدب الشعبي الأوروبي إذ ذاك . نقول إذا كان هذا كله قد حدث لأوروبا \_ من اتصاله بالأدب الإسلامي \_ فكيف لا يحدث أضعاف ذلك للشرق وهو وحده الوارث الحقيقي لهذا الآدب ؟

ذلك مادعانا إلى العجب ، وذلك ما يجعلنا نرى فى ابن المقفع بطلا من أعظم أبطال الأدب . وكيف لا يكون بطلا من خلف كل هــذا

<sup>(</sup>١) اقرأ فصل (الأدب) من كتاب تراث الاسلام الذي سبقت الاشارة إليه.

التراث الادبى العظيم ؟ ولم لا يكون بطلا من استطاع أن يوجه الادباء في عصره وبعد عصره مثل هذا التوجيه الحكيم ؟

وإذا كان الآدب العربي قد أعرزه القصص بالمعنى الفنى ، فليس وزر ذلك واقعاً على ابن المقفع ، ولكن وزره يقع على الأدباء الذين أتوا بعد ابن المقفع ، فهؤلاء الأدباء من بعده هم الذين وقفوا أنفسهم عند الحد الذي انتهى إليه .

\* \* \*

ودع عنك تأثير ابن المقفع فى الشــعراء والـكـتاب والقصاص . وعد معى قليلا إلى تأثيره فى العقل الشرقى بوجه عام .

وكما اضطررنا أن نذكر الجاحظ عند كلامنا عن أثر ابن المقفسع الأدبى ، فأخذنا نوازن بينهما من ناحية الأسلوب ، فكذلك نضطر إلى أن نذكر الجاحظ مرة أخرى عند كلامنا فى أثر ابن المقفسع الفكرى ، فنوازن بينهما من حيث الفكر .

ولسنا نريدهنا أن نعرض لمنهج التفكير عند الجاحظ، وإنما نريد أن نشيرهنا إشارة خفيفة إلى طبيعة عقله بالقياس إلى ابن المقفع فأما عقل ابن المقفع فقد رأيت أنه ينزع دائماً إلى المثل الأعلى، وعرفت أثر هذه النزعة في أخلاقه وكتاباته وطريقة فهمه طبائع الناس والأشياء. وأما عقل الجاحظ فليس يعرف هذه النزعة المثالية ولكنه رجل واقعى ، بكل مافي هذه الكلمة من معنى : فهو واقعى في أخلاقه صورة مأخوذة من عصره أخذاً ليس فيه تعديل أو تهذيب ، وهو واقعى في أسلوبه لأنه يصف بهذا الأسلوب

حياة الناس في عصره وصفاً دقيقاً لايحاول فيه أن يقترف من, مشل أعلى ، يضعه نصب عينيه ويوجه الناس إليه ، وهو واقعى في تفكيره لأنه يفكر على طريقة غيره من سادة الامة وقد كان هؤلاء يومشذ يقولون ـ مثلا ـ بالاعتزال ـ فألزم الجاحظ نفسه من أجل ذلك وحده أن يقول مثلهم ، ويدعو إلى رأيهم ، ويشجع مذهبهم بماله من قدرة على الترسل و بلاغة في التعبير .

وبإيجازكان الجاحظ رجلا «صحفياً ، بالمعنى الذي نفهمه نحن من هذه الكلمة في الوقت الحاضر .

وأما ابن المقفع فإلى أن يكون فيلسوفا أقرب منه إلى أن يكون عالماً أو كاتباً فحسب!

وإذن فابن المقفع من كتاب والفكرة والمبدأ و لايكتب فيهما إلا لأنه مقتنع بصحتهما ، أو لأنه في سبيله إلى هـذا الاقتناع . وهو في الوقت نفسه من كتاب والشك والحيرة والشك وسادة \_ كما يقول الغربيون \_ شائكة . و الكن لاتنام عليها إلا الرؤوس المنظمة .

وبإيجازكان هذا الرجل من أو ائك القليلين الذين يشغلهم البحث دائماً عن , الحقيقة ، أين هي ؟

وأنا أزعم أنه لولا شكوك ابن المقفع الدينية ، لما كان للفرق المذهبية التى ظهرت بعده فى الدولة العباسية كل هذا الشأن . وأنا أزعم أنه لولا خطراته العقلية و ملاحظاته الشخصية ، لما تنبهت أذهار. والكلاميين ، بعده إلى مثل هذا الحد .

وإلاً ـ فما هذا الكلام الذي لانهاية له في طبيعة الأديان؟ وما هذه

البحوث التي لانهاية لهاكذلك في مسألة «حريةالإرادة»؟ وفيم كلهذا الجدل القائم بين الفرق الدينية، من معتزلة ومرجئة وجبرية ورافضة وخوارج ونابتة اللخ.

والحق أن مسألة , حرية الإرادة ، كانت من أهم المسائل التي شغلت بال الكثيرين من المفكرين على اختلاف مللهم ونحلهم ومذهبهم فى الاعتقاد والتفكير ، فهل صحيح أن الإنسان يعتبر حراً فى إرادته ، فهو مسئول حقاً عن كل أفعاله ألتى تصدر عنه ، وهو الذي يختار انفسه هذه الأفعال ، ولا يختارها الله له ؟

أما الجبرية \_ وهم القائلون بالجبر \_ فقد أراحوا أنفسهم وكفوها مؤونة البحث ، وقالوا إن الإنسان مجبر لامخير ، وأما الزنادقة \_ وكفوها مؤونة البحث ، وقالوا إن الإنسان مجبر لامخير ، وأما الزنادقة لايريدون أن يجدوا في الإسلام حلا لهذه المشكلة . وكان رجل منهم كابن المقفع \_ طويل التفكير في هذه المسألة ذاتها . واكن يظهر أنه كغيره من الشكاكين والمتزندقة لم يشأ أن يجد الجواب عنها في وهو دين الدولة العباسية التي أظلته . وإنما شاء ابن المقفع أن يجد حلا لهذه المشكلة في والمانوية ي نسبة إلى «مانى» وهو من سبقت حلا لهذه المشكلة في والمانوية ي نسبة إلى «مانى» وهو من سبقت الإشارة إليه في هذا البحث .

وانظر مرة أخرى إلى الرسالة التى نسبت إلى ابن المقفع فى الزندقة والتى ردعليها القاسم بن إبراهيم الزيدى تنهض دايــــلا على ما نقول ، فإذا كان شيء يستحق التفاتنا فى هذه الرسالة ، فإن هذا الشيء

وهو حديث ابن المقفع عن الإسلام ، وحديثه عن المانوية . فحديثه عن الإسلام ينم عن سخرية وتهكم وشك يقصد به الطعن فى الدين . وحديثه عن المانوية ينم عن احترام وإيمان بهذه العقيدة التى ارتاح إليها ابن المقفع ووجد فيها حلا لهذه المشكلة التى شغلته .

أما الجاحظ \_ وكان رجلا من رجال المعتزلة \_ فقد كان يقول مثلهم بحرية الإرادة وإن الإنسان حر فى أعماله وإنه يخلق بنفسه هذه الأعمال وإن الله لا يخلقها له ، وإنه من أجل ذلك مسـؤول عن هـذه الأعمال محاسب عليها .

\* \* \*

وإن أنس لا أنس بلاء الرجل في الإصلاح الاجتماعي ! فأي عقل هذا الذي كان يصدر عنه في أمر هذا الإصلاح الخطير ، وأي قلب هذا الذي كان لا يخشى صاحبه في الحق بطش أمير أو وزير أو عظيم أو كبير ؟ وأي علم هذا الذي كان يسعف الرجل بكل تلك الحلول العظيمة التي اقترحها يومئذ على الخليفة ؟

الحق أن ابن المقفع كان نعمة أنعم الله بها على الأدب الإسلامي والثقافة الإسلامية . فهو نعمة على الأدب الإسلامي لأنه غذى هذا الأدب بعنصر من العناصر الأجنبية القوية \_ وهو العنصر الفارسي . وهو نعمة على الثقافة الإسلامية ، لأنه انتقل بها من طور الضيق والفقر إلى طور السعة والثروة .

واست أدرى ماذاكان يكون مصير الأدب الفارسي لو قد عاش له البطل الفارسي الذي لم يكن قد تجاوز الأربعين ا

وبعد \_ فكلمتى الأخيرة فى صاحبى هى: , إنه إذا صح أن يكون تاريخ الدول الإسلامية فى أزهى عصورها \_ قد حظى برجل تتمثل فيه الحضارات الشرقية القديمة كلها فى أحسن أثو ابها ، كا تتمثل فيه العواطف الإنسانية كلها فى أنبل صورها وأرقى درجاتها \_ لما كان هذا الرجل غير , عبد الله بن المقفع ، .

أجل \_ عبد الله بن المقفع هو البطل الذي يعتبر بحق و مفخرة الشرق . أو هو البطل الذي نعتبره بحق من أو لئمك النفر القليلين الذين يطلق عليهم اسم و قادة الفكر . .

وأنا على يقين من أن هذه الشخصية العظيمة ستبق مستحقة من الناس جميعاً كل إعجابهم وتقديرهم . وأنا على يقين من أن هذه الشخصية الممتازة ، ستبق أبد الدهر مصدراً عظيما لكثير من أبحائهم وآرائهم بل إنى لعلى ثقة كبرى بأن الاجيال القادمة كلها ستقدر الرجل تقديراً يزيد كثيراً عن هذا الحد . . .

[تىم بحمد الله]

### مصادر البحث

## المصادر الشرقية مرتبة حسب حروف المعجم

- (١) كتاب ابن المقفع لخليل مردم ـ طبعة دمشق ١٩٣٠
- (٢) . إعجاز القرآن للباقلاني \_ طبعة القاهرة عام ١٣٤٩
- (۳) « « المرافعي « « ۱۳٤٩
- (٤) . الآثار الباقية للبيروني « ايبزج « ١٩٢٣
- ( ٥ ) . الآخبار الطواللدينوري ـ طبعة ايدن عام ١٨٨٠
- (٦) الأدب الكبير لابن المقفع ـ طبعة أحمد زكى باشا وطبعة الأمير شكيب أرسلان وطبعة المرصني
- (٧) . الأدب الصغير لابن المقفع \_ الطبعات المصرية وحدها
  - (٨) . الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى ـ الطبعة الأوروبية
    - (٩) « الأقاليم للاصطخرى طبعة ايدن ١٨٧٠
- (۱۰) , الأمالى (الغرر والدرر) للسيد المرتضى ـ طبعة القاهرة · عام ١٣٢٥
- (۱۱) « الأوراق في أخبار آل عباس الصولى ـ مخطوط بدار الكتب بالقاهرة
  - (١٢) . مجمع الأمثال للبيداني
- (۱۳) . البدء والتاريخ لأبى زيد أحمد بن سهل البلخى ـ طبعـة باريس عام ١٩٠١

- ١٩٠٠) كتاب البخلاء للجاحظ ـ طبعة ليدر عام ١٩٠٠.
  - ١٨٨٥ ، البلدان لابن الفقيه طبعة ليدن عام ١٨٨٥
- (١٦) « البيان و التبيين للجاحظ ـ طبعة السندوبي عام ١٩٣٢
- (١٧) « التنبيه والاشراف المسعردي ـ طبعة ليدن عام ١٨٩٤
- (١٨) « التاج في أخلاق الملوك ـ طبعة المرحوم أحمد زكمي باشا
  - · (١٩) « الحيوان للجاحظ ـ طبعة القاهرة عام ١٣٢٣
- (۲۰) د الرد على زندقة ابن المقفع للقاسم ابن ابراهيم الزيدى ــ طبعة جويدى الصغير بروما
- (۲۱) « الشهنامة للفردوسي ـ تعريب البنـداري وتصحيح الدكتور عبد الوهاب عزام ـ طبعة القاهرة عام ١٩٣٢
  - (٢٢) ، الصادح والباغم لابن الهبارية ـ طبعة القاهرة
  - (۲۳) « الصناعتين لأبي هلال العسكري ـ طبعة الآستانة
  - (٢٤) « العقد الفريد لابن عبد ربه \_ طبعة القاهرة عام ١٣٣١
    - (٢٥) « الفهرست لابن النديم ـ طبعة ايبزج عام ١٨٧١
      - (٢٦) ، الفوائد لابن القيم الجوزى ـ طبعة القاهرة
    - . (۲۷) « المحاسن و المساوىء للبيهتي ـ طبعة كبش عام ١٩٠٢
      - (۲۸) « المزهر للسيوطي ـ طبعة القاهرة
      - (٢٩) . الملل والنحل للشهرستاني \_ طبعة ليدن
    - (٣٠) « المنظوم والمنثور لابن طيفور ـ دار الكتب بالقاهرة
  - (٣١) « النثر الفنى للدكتور زكى مبارك ـ طبعة القاهرة عام ١٩٣٤
    - . (٣٢) . بلوهرويوزلف ـ دار الـكتب بالقاهرة

- (٣٣) كتاب تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان ـ طبعة القاهرة
- (٣٤) ، التمدن الإسلامي لجرجي زيدان \_ طبعة القاهرة
  - (٣٥) ، الحكاء للقفطى طبعة أيبزج عام ١٣٢٠
- (٣٦) « الوزراء والكتاب للجهشيارى ، مخطوط بالزنكوغراف ــ دار الكتب بالقاهرة
  - (٣٧) ، تاريخ الطبرى ـ الطبعة الأوروبية
- (٣٨) « تجارب الأمم لابن مسكويه \_ طبعة ليدن١٩١٧ ١٩١٧
- (٣٩) « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى ألعقل أو أمر مرذولة للبيروني ، طبعة ليدن ١٨٨٧ .
- (٤٠) د تراث الاسلام ترجمةً لجنة الجامعيين لنشر العلم ــ طبعة القاهرة ١٩٣٦
- (٤١) . ثلاث رسائل للجاحظ ــ طبعة السندويي بالقاهرة ١٩٣٣
  - (٤٢) . ثمار القلوب للثعالبي \_ طبعة القاهرة عام ١٣٢٦
    - (٤٣) و خزانة الأدب للبغدادي \_ طبعة الآستانة
      - (٤٤) « دائرة المعارف للبستاني
  - (٤٥) « ديوان أبي تمام الطائي ــ طبعة بيروت عام ١٨٨٩ .
- (٤٦) « رسائل البلغاء جمعها الاستاذكر دعلى طبعة القاهرة عام ١٩٠٨
  - (٤٧) رسالة منسوبة إلى ابن المقفع \_ نشرها الحلى
  - (٤٨)كتاب زهر الآداب للحصرى ــ طبعة القاهرة عام ١٣١٦
- (٤٩) « سراج الملوك للطرطوشي طبعة مطبعة الأزهرعام ١٣١٩
- (٥٠) « سرح العيون في شرح رسالة بنزيدون \_ طبعة القاهرة
  - (١٥) . سلوان المطاع في عدوان الاتباع اشمس الدين الصقلي

(٥٢) كتاب شرح حال ابن المقفع ( بالفارسية ) للاستاذ عباس إقبال طبعة طهران .

(٣٠) . ضحى الإسلام الأجزاء الأولوالثاني والثالث الاستاذاحد أمين ــ طبعة القاهرة أعوام ١٩٣٣ و ١٩٣٥ و ١٩٣٩

(١٥٤) ، طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة

(٥٥) . , الأمم لصاعد الأنداسي \_ طبعة بيروت

(٥٦) . المأمون للدكتور فريد رفاعي ـــ طبعة بيروت

(٥٧) . عمدة الطالب في أنساب آل أبي ظالب الأحمد بن على الحسني. ومخطوط، دار الكتب بالقاهرة

(٥٨) . عيون الأخبار لابن قتيبة \_ طبعة القاهرة عام ١٣٤٣

(٥٩) . غرر أخبار ملوك فارس للثعالبي للبعة باريس عام ٠٠ ه إ

(٦٠) . قاكمة الخلفا ومفاكهة الظرفا لابن عربشاه

(٦١) . فتوح البلدان للبلاذري \_ طبعة ايدن عام ١٨٦٢

(٦٢) ، في الاسلام الأستاذ أحمد أمين \_ طبعة القاهرة عام ٢٨ ه ١

(٦٣) . طبعة ابن خلدون الاجتماعية ـ ترجمة الاستاذعبد الله عنان طبعة القاهرة

(٦٤) . كامل التواريخ لابن الأثير \_ طبعة القاهرة عام ١٣٠٧

(٦٥) . كشف الظنون للحاج خليفة الموجودة بمكتبة الجامعة المصرية

(٦٦) . كليلة ودمنة ... طبعة وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ... طبعة الأب لويس شيخو ببيروت ــ طبعة البارون ده ساسى .. طبعة المرصفى بالقاهرة

- (٦٧) مجلة جامعة القاهرة Boultin .
- (٦٨) كتاب محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني \_ طبعة الفاهرة
- (٩٩) , مروج الذهب للسعودي ـ طبعة القاهرة عام ١٩٠٩
  - (٧٠) معجم البلدان اياقوت \_ طبعة القاهرة عام ١٩٠٩
    - (۷۱) . تاج العروسي للزبيدي
    - (٧٢) مقدمة ابن خلدون ـ طبعة القاهرة ١٢٨٤
- (۷۳) كتاب من حديث الشعر والنثر للدكتور طه حسين ــ طبعة القاهرة ۲۹۳
  - (٧٤) , نتائج الفطنة لابن الهبارية \_ طبعة بيروت
    - (٧٥) . وفيات الأعيان لابن خلمكان

وذلك عدا بعض الكتب والمقالات والمجلات والمحاضرات والأبحاث التي أشرنا إليها في تضاعيف الكتاب وهو امشه ولم يتسن لنا ذكرها كلها في هذا الفهرست.

# المصادر الأوربية

#### EUROPEAN SOURCES

- 1. Iranian Influence on Moslem literature (Russian Book of M. Ionstranzev, translated into English by P. Nariman) Bombay 1918.
- 2. Mémoires Historiques, par Baron S. de Sacy. Paris.
- 3. The Iranian National Epic, or the Shahnamah, being the English translation from the German of prof. T. Noldeké Das Iranische Nationalepos by Mr. Bogdanov. Bombay. 1930
- 4. The Letter of Tansar, Christensen (as translatesd by G. K. Nariman Bombay, 1918.)
- 5. Foreward to the Ocean of Story: Denisson Ross London 1926.
- 6. Burzoe's Einleitung zu dem Buche Kalilah Wa Dimnah Noldeké (as translated by Nariman Bombay (1918).
- 7. Kalilah Wa Dimnah: Ency of Islam. Brockelmann.
- 8 Encyclopédie de L'Islam Leyden 1913 1926
- 9. Kalilah Wa Dimnah or the Fables of Bidpai By Keith Falconer (Cambr (1885)
- 10 Ouvrages Arabes (II Kalilah,) Par V. Chauvin, Paris.
- 11. Histoire des Arabes : Par Cl. Huart, Paris
- 12. The Cambridge Medieval History Vol. II. Cambridge
- 13. A Literary History of Persis: Browne, London.
- 14. A Literary History of Arabs: Nickolson, London.
- 15. L'Islam et les races : par pierre andré Paris.

- 36. Syrian Literature by Wright, London.
- 17. Noldeké's Introduction to Tabary as Translated by Nariman Bombay 1918.
- 18. L'Empire des Sassanides, Christensen, Copenhagen 1894
- ر أو مجلة الستشرقين ، Revista Orientali و مجلة الستشرقين
- 20. The religion of the Manichees Cambridge 1907.
- 21. Histoire des rois de Perses. Zotenberg, Paris 1900.

# . فهرس موضوعات الكتاب

مفحة

#### المال الأول:

#### الباب الثالث:

التمن • ع

دارالم ما فق الهربية المطاعة عابيه